Will The

گار \*

# وكوورالك

قساليف محد عبد الظاهر عبد الرحن كليسة الطب البشري جامعة اسيوط

سنة إن الراب والرابية التيا



وجودالك

نسسألف مخمور الخطاع بحرائم والموطاع مجمور الطاع بحرائم والموطن علي— i الطب البشرى جامعة أسبوط

بطيعة الهويسان ٧ هل الترجعان العنية بها لم ١٩٧٤ و التأمية

### بيه السراري الرقيم

#### تقــليم

للاستاذ الدكتور محمد سلام مدكور استاذ ور ئيس قسم الشريمة بكلية حقوق القاهرة ( \* )

ذات برم فی صیف عام ۱۹۶۸ انصل بی شاب لم یسبق لی مغرفته وطلب منی أن أحددله موعداً القاء . وعامت من حدیثه أنه طالب بكلیة طب أسیوط . وأن موضوع المقابلة يتصل بمسألة علمیة يريد أن يتحدث معی بشأنها .

وكعادى من الاستجابة لسكل لقاء على ورغبتى فى تشجيع المشتغل بالمها استجبت له .. فجاءنى و إذ يى أهام شاب حديث السن ضئيل الحجم . . واسع الافق يتميز بهدوء العبارة وملامة الأسلوب مع محاوله الدقة فى العبارة . . وميل واضح إلى النواحى الفلسفية . مما جعلى أتساءل عن سر أنجاهه إلى القسم العلى والتحاقه بكلية الطب مع مابيدو فيه من صلاحية الدراسات الادبية . فأجاب بأن هناك فيكرة تسبطر عليه من بدء دراسته فى النانوى وهى اثبات وجود الله الذى لاشك فيه عن طريق المقل و العلم والكائنات وأنه سخر نفسه للالتحاق بالقسم العلى ليأخذ حصيلة عكنه من هذا البحث العلى والتحق بكلية الطب ليتمرف عن قرب أثر تكوين الافسان وما فيه من أجهزة دقيقه فى التأكد من وجود الله وحده . . وهكذا كان الحديث الأول بينى وبينه . فشدنى هذا التفكير من ذلك الناشىء الصغير إلى أن أطيل الجلسة وأن استمع إلى أفكاره

<sup>(</sup>ه) مقرر موسوعة ناصر الفقيه ورئيس لجنة الشريمة بالمجلس الاعلى للشئون إلاسلامية وقد مثل جمهور يتنافى عديد، ن المؤترات والمواقف الإسلامية الناجحة .

فقلت وماهى المسألة العلمية التى تربد أن تتحدث معى بشأنها فأجاب بأنى منذ فترة طويلة وأنا مستغرق بالتفكير والبحث فها اتجه اليه من اثبات وجود الله من طريق الميتافيز يقيا والفلسفة وعن طريق البحث الجود عن كل عاطفة والذى يلتزم مجمود التفكير المقلائي وحدم حتى تسكون فيه قوة دافقة لانترك المباطل واشياعه فرصة الادعاء والاقتراء.

واستطرد قائلا أننى بعد طول دراسة وبحث استطعت أن أكتب مذكرة قد تصلح أن تمكون كتابا فى الموضوع وقد طرقت ابوابا عديدة وأخذت وعودا كثيرة من كثير من الشخصيات حول تشجيعى دون أن أجد لهذا نتيجة حتى ولا بالتوجيه العلمى ولما سمعته عمن اتصلت بهم من تشجيعك الناشئين بالتوجيه والارشاد .

فذكرنى ذلك بنفسى حيثا كنت ناشتاً فى مقتبل الحياة وكنت منطلما طموحاً وكنت شغوقاً بالادب والاجتاع وتراجم زهماء الفسكر وقادته .

وحينا بدأت أنطلع النشر بجريدة الأهرام وبعض المجلات وأنا طالب في نهايه المرحلة الابتدائية فأوصدت في وجهى بعض الابواب والنوافذ ووجدت منفذاً إلى بعضها الآخر حيث نشرت لى الآهرام في ذلك الحين كما نشرت بعض المجلات الدينية بما كان له أكبر الاثر في نفسي وبما كان دافاً قويا لي في السير قدماً لاشباع هوايتي ودراستي

كا ذكرتى هذا الشاب الناشىء وهو يحد ثنى عن الوعود التى ميمها دون أن يرى لها حقية ، وما بدا على ملامحه و هو يحدثنى عن ذلك من حسرة والم بما من بى وأنا صنير ناشىء مثله وقد وجدت مقالاتى واذكارى طريقا إلى كثير من الصحف والجلات عن السكاتب

سوى أمنه وحينًا استهوائي أن ادرس حياة السيد جال الدين الانفائي والختب حنه وأنا طالب بالثانوي وقد ملات هنه الدراسة كل اوقات فراغي و تشبعت به واتصلت بعلية القوم في ذلك الحين من رجال الفكر والسياسة من المصريين وغير المصريين وقمت بدافع من قوة الشباب وحاسه إلى تشكيل لجنة عن اتصلت بهم لاحياء ذكرى السيد جال الدين الافناني فتسابقت الصحافة الى تلقى اخبار هذه اللجنة وكنت مع حداثة سنى المتحدث باسمها وفي ذات يوم ذهبت بنفس إلى أحدى الصحف اليومية السيارة التي كانت تنشر لى كل ما أرسله اليها من مقالات او اخبار عن اللجنة المذكور. لاقدم لمم مقالا واغلير لهم نفسي لينمرفوا على شخصي كا تمرفوا على اسمى من قبل ولما دخلت بطاقتي الى رئيس النحرير فسرعان ما اذن لى بالدخول ولما رآئي استدعى حاجبه قائلا أنا أذنت للاستاذ مدكور بالدخول فكيف تأذن لنيره . . فقلت بدورى انا ياسيدى \_ مدكور \_ فنظر إلى وقال انت الذي تحكيب ونلشر لك وانت الذي تتحدث باسم لجنة أحياء ذكري جال الدين الافغاني \_ فقلت باعتزاز وفخر: نسم ياسيدي وهذا مقال آخر اقدمه بنفس لجريد تكم النراء النشر . لكنه دون أن ينظر في المقال ولا أن يأذن لي بالجلوس ردها لي بسنف قائلا لأبوجه بالجريدة قراغ لنشرها . وطلب مني الانصراف . فذرجت وكلي الم وحسرة لهذه القارنة الغربية .

وذكرنى ايضاً حديث هذا الشاب الناشىء بواقعة أخرى حيا أخرجت كتابا بعنوان جمال الدين الافغانى باعث النهضة الفكرية فى الشرق وقد قدم له المرحوم. مصطفى عبد الرازق (باشا) ونشر ذلك السكتاب ووصلت إلى رسالة من أديب كبير من لبنان يخبرنى بقدومه إلى القاهرة ويطالب منى لقاءه بغندق الكونتنتال وكان ذلك فى علم سنة ١٩٣٧. و ليعرض

هل رغبته في أن يسهم معى في اخراج كتاب آخر حول هذا الموضوع . وفي الموعد المحدد ذهبت اليه وأنا أكاد أطهر فرحا وكلي أمل وتطلع فلما شلت أمامه وقدمت له نفسي نظر إلى نظرة كلها عجب أو لعلها ندم وقال «شوأنت مدكور صاحب الكتاب » فقلت بكل نخر واعتزاز نعم ياسيدى وقد جئت بناءاً على خطابك لى وكان الخطاب معى (ومازال عندى) و بعد فترة قصيرة في متياس الزمن لكنها طويلة في نفسي ودون أن يأذن لى بالجلوس تمكن من بحلسه ووضع قدما على الآخرى وأخبرنى بانه قد عدل عن فكرته وأذن لى بالانصراف. فانصر فت بمتلئاً حسرة والما ناقاً على صغر سنى وعلى تطلعي وطموحي ...

ثم تذكرت لقاء المرحوم مصطفی عبد الرازق (باشا) لی فی منزله العامی وفی مكتبته الفسیحة خلف سرای عابدین وقد رحب بی واستمع إلی حدیثی واعطانی من وقته السكشهر وقرأت علیه جملامن كتابی وقبل مشكوراً أن بحل علی مقدمة لهذا الكتاب حتی أنسانی هذا المقاء الجیل أنی بحضرة عالم كبه وأزال من نفسی كل المهابة والخسوف انطلقت معه فی الحدیث ثم تذكرت لقاء لی بعد أن أخرجت السكتاب و ذهبت الیه لا هدیه له فی منزله وقسه كان وزیراً للاوقاف وكان معه جملة من الوزراء و بعض كبار رجال حزب الاحرار الدستورین فقام واستقبانی من علی درجات السلم (السلاملك) كا كبرته فی نفسی ایما اكبار وقدرت الموقف فتمجلت الانصراف محافظة له علی وقته وه كنا التاریخ بعید كفسه . . رأیت نفسی فی آیام شبایی أونشآنی وهسكذا التاریخ بعید كفسه . . رأیت نفسی فی آیام شبایی أونشآنی حینا شمت بحدیث هذا الشاب الناشیء فیكان هذا دافعاً قویاً لان استجیب می واضع لحدیثه وأعطیه من وقتی ما یشبع رفیته . . . فقرأ علی السكشهر مما كتب ووجهته الی كنیر عما محتاج إلی مناقشة

وصلت جاعداً على الايصدم بما صدمت به من قبل وأن افزح أمامه أبواب الامل والتطلع والطموح ورحم الله عمر بن عبد العزيز حياً جاء وفد ليعرض عليه امراً ما فانتخبوا واحداً منهم هو أصغرهم فقال عمر بن حد العزيز - حلا تحدث من هو أسن منك فقال له المرأ بأصغريه قلبه ولسانه فكانت مثلا.

ردد على الفتى الناشى، عد عبد الظاهر مرات رمرات و فى كل مرة يقرأ على شيئاً من كتابته ثم طلب منى أن اكتب له مقدمه لهذا الكتاب . فرحبت دون تردد وانا لا ادعى اننى قرأت الكتاب كله او بتعبير أدق انه قرأ على كل فصول الكتاب ولكن الكتاب بين يدى القارى، يتحدث هن نفسه و يحكم عليه القارى، يما يحكم وأنا لا يمنينى إلا أن أقدم صاحب الكتاب . وأن آخذ ميده ليسير قدماً نحو طموحه وتطلمه و إنى أننى له أن يكون قد وفق فها كتب وآمل تدكون لكتابه أثر فى توجيه الناشئة إلى إمان كامل وعقيدة ثابتة وخاصة بالنسبة لهذا الجيل المتطلم إلى البحث والدرس والفراءة فى المرضوع ه

صدق الله العظيم : ( وفى الأرض آيات للمؤمنين وفى أنفسكم أفلا تيصرون ) فقد جمت هاتان الآيتان من آيات الله المعجزات السكونية والنفسية القاطمة يوجود الله وقدرته ولمل ما كتبه الشاب النباشيء يدور فى فلك هاتين الآينين ،

دکتور مح<sub>د</sub> س**لام مدکور** حداثق الزیتون فی أول ینایر ۱۹۲۹

## بنخ الفرازعي (الجع

#### مقـــدمة

بادى، ذى بدى، وبينا أقدم لقرائنا الأعزاء كنابى الأول أود أن أكتب الخطوط العريضة للحياة كما أراها :

فالحياة عقيدة ثم عل . . والعقيدة هي اساس العمل وهي الدافع إليه . . والعمل هو وسيلة العقيدة وادائها والحياة على الآرض أيضا مكان ثم زمان . . وللمكان خطره وأهميته والزمان فيمته ووزنه . . فنحن في حياتنا نتأثر بالمكان و نؤثر فيه . . كا أن مسيرة الزمن تنهى وجودنا من هذا المكان وتغنى كل آثر لنافيه .

وأعنى بذلك أن ثمية مسيرة زمنية معينة .. في مكان ما تحتوى الانسان ( الذي يؤثر في ذلك المكان وذلك الزمان باعماله التي يقوم بها ) إستناداً إلى عقائد معينة يؤمن بها . .

ظذا ما كانت عقيدة الانسان قوية وثابتة كانت بواعث أحماله أسيلة وغير مصطنعة وكان الانسان إنساناً قوياً صلباً • • مؤثراً في المسكان الذي فيه أيا كان • • مالسكا لزمام الزمان الذي يدور به أو بجلس به من عوالم . الزوال والفناء إلى عالم الخلود والبقاء .

أما إذا كانت مقيمة الانسان ضعيفة يتخلها الوهن ... وتعدو عليها عاديات الفناء فان الانسان يعدق نظرى ميتاً وهو عى ... ومهما كان أو تكون مطامعه أو أعدائه أو متله في هذه الحياة .

ذلك أن دورة الزمن سلنى أثره . . . كما سنلنى كل آثاره . . . وستبق لنا أو علينا المعانى والقيم ولن تبقى سواها .

ومدركا ذلك كله . . . هدت إلى تقديم هذا الدكتاب لاخوفى من بنى البشر . . . لا بين لهم طريقة من طرق التفكير المقلانى المتحرر من العاطفة و من الحرافة ١٠٠٠ النقى من الجدل المقبم والسفسطة الدكلامية الغير مجدية ١٠٠٠ الباحث بجدية لا تعرف الدبث وباهتمام لا يعرف الاهال له سبيلا ١٠٠٠ عن مستقبل الانسان ومصوره الابقى بعد هوالم الزوال والفناء التي يعيش فيها في دنياه .

راجياً المولى حِل وعلا أن يهدى به قاوب حارت وضلت إلى ثوره الاسمى و إلى صراطه المستقيم والله حسبى فنعم المولى ونعم الوكيل:

ومن ذلك أرجوأن أوضح لقرائنا الآعزاء دوافعي إلى تقديم هذا السكة اب ومنهاجي فيه .

وحياً أتحدث عن الدافع فانى أذكر بصدق وصراحة أنى لا أعرف على وجه التحديد لحظة زمنية بدأت بعدها فى الاهتمام بالنسكر المصيرى ٥٠ كما أنى لا أدرك على وجه الحسم واقعا إلى هذا الاهتمام أكثر من كونه اهتمام بما هو جدير بالاهتمام من مصير الانسانية الحقيق ٠ فير أن ما أدركه بوضوح ظواهر معينه لهذا الاهتمام تبرز فى تلك المناقشات المستفيضة التى كانت بينى وبين أخى الأكبر والذى يحمل نفس إسمى منذ أن كنت فى الصف الرابع من المرحلة الابتدائية وكان هو وقتها يدرس كطالب فى كلية المهدين لقد استمرت مناقشاتنا العليا فى الفلسفة وعلم النفس ٠٠ أيضا كانت هناك مناقشات فى نفس الوقت مع العليا فى الفلسفة وعلم النفس ٠٠ أيضا كانت هناك مناقشات فى نفس الوقت مع أصدقائى والتي استمرت حتى وقت قريب ٠٠ وكانت تعبر أو تظهر مبلغ اهتماى بالفلسفة المصيرية .. كاهتمام حميق يشغل كل الفسكر والجهد .. وما زلت أذكر بلك الهالى الساهرة وتلك الجاسات المحفقة التى كنت أشغلها فى مناقشة بحدة تلك الهالى الساهرة وتلك الجاسات المحفقة التى كنت أشغلها فى مناقشة جدة

مع أصدقائى : أحد حاد : حسن محد سالم ، أحد حسكر ، محد مروان ، وكان مظهر نا فى البحث مظهر من يبحث عن مستقبله الحقيق بجدية لا تعرف الاهال و ، رضوعيه لا يعرف العبث لها سبيلا .

كا أنى ما زات وبكثير من السمادة أذكر هذه المناقشات الجادة الموضوعية التى كانت تدور فى كايه الطب مع أساتذنى فيها الدكتور نبيل عفت والدكتور محد مندور والدكتور أحمد نصر حول ما يمكن أن نبرهن به إنسانيا وتكنولوجيا من الطب على بطلان المزاعم الملحدة .

و ه حكمنا كانت حياتنا السابقة التي ما زالت في مسيرتها وما زال هذا الاهتمام بمصير الانسانية ينبض به قلبي ليجرى في الدم فياضاً قوياً ...

وعن المنهاج . . فقد حمدت إلى تقسيم السكتاب إلى مباحث يتحدث أولها عن الفكر وأهميته ويتحدث الثانى عن الوضع الراهن في هذه الحياة والمذاهب المتضاربة في العالم حول الايديولوجية المصيريه و يتحدث الثالث والرابع والخامس عن الاطة القاطمه علميا وعقليا التي تثبت وجود الله وتنفي و عمى أقو ال الملحدين و يتحدث السادس و الاخير عن الثغرات التي قد يثيرها المضلون حول وجود الله وما يمكن أن يرد به علمهم إخاداً فقتنة ومقاومه فحشر والاشرار.

ولملى .. وهذا أملى .. قد وفقت فى أن أظهر الحقيقة واضحة جلية أمام إلى إخوى من بنى البشر .. و لعلى أيضا قد ساهمت بهذا الجهد المقل فى رضهم إلى التفكير والاهمام بمصدرهم الحقيق . . يوم لا ينفع مال ولا بنون . . إلا من أنى الله بقلب سلم .

المؤلف

م . عبد الظاهر • ع

## المبحث الأول

#### دعـوة إلى الفـكر

ثروى الأساطير أن جاعة يشكلون دولة أو شبه دولة كانت تكره الحكام كراهة شديدة وتستبرهم رمزاً للا نانية وحب النفس . . . وكانوا الذلك يتركون الحاكم بحكم كا يشاء سنة واحدة وسواء عدل وأصلح أو ظلم وأرهص فانهم بعدها يعزلونه من حكه ويلقونه في غابة مليئة بالوحوش والموام حيث يكون حلاكه محتقا .

وهـكذا تماقبت الآيام على هذه الجاعة ومع كل عام يمر تشهد الانسانية مصرع أحد حـكامها بين برائن وحش مفترس وبدون ما رحمة أو شفقة . . . وبدون ما تذير في تلك المادة المجيبة عند هؤلاء القوم .

حتى جاء حاكم عاقل فطن فما أن تولى الحسكم حتى نظر بهين الاهتهم إلى تلك الغابة الموحشة فأشاع الامن والسلام بين ربوعها حتى أضحت جنة خضر أء مزهرة وحتى أضحت في غاية من الروعة والجال وبعد عام ذهبوا به ليلاقى حتفه فاذا بهم في واقع الآمر، قد ذهبوا به إلى جنة نعيم .

ویستوی هندی أن تسکون هذه الروایة قد حدثت بالفعل أو انها من أطياف الخيال لسكن الذي أعنيه منها ثلاثة أشياء . .

الأولى : أَنِ أُولِيْكِ اللَّهِينَ لَم يِمْ عَرِوا فِي مستقبلهم أو فِي أَمنه وسلامه

كان الهلاك لم حمّا محتوما تماماً كما تموت العايور المستأنسه التي لا تفكر في حد السكين إلا عندما يتقاطر به دمها وتنتهي به حياتها

الثانى : ذلك الذى أمين التفكير في مستقبله استطاع أن يحصل عل الآون والسلام في حاضره ومستقبله .

النالث وهو الآم : أن هناك تشابهاً وثيقاً بين الانسان في حياته وبين هذه الاسطورة على غرابتها ، فنحن نميش في تجمعات بشرية فوق سطح كوكب الارض المعلق في الفضاء والذي يدورينا دورات منتظمة حول ذلك النجم الجبار الذي يسمونه الشمس وهذا السكوكب السيار يجذبنا إليه ، . ويدور بنا حول الشمس . كل ذلك في الفضاء اللانهائي . . وبدوت بنا حول الشمس . كل ذلك في الفضاء اللانهائي . . وبدوت بنا حول الشمس . . وبتوقيت لا يخطى . .

وعلينا نحن أن نفكروأن نسأل أنفسنا • •

الماذا بجذبنا هذا الكوكب السيار اليه الآنه يشفق هلينا أن نضيع في هذا الفضاء اللانهائي ? . . أو أنه يريد بنا أن يحتفظ بمظهر هامر وجميل ? . . أو لا هذا ولا ذاك ولكن قوة جبارة أمرته بذاك فأطاغ راضيا أو كارها .

لماذا يدور بنا هذا السكوكب حول نفسه ؟ . . الآنه يريد البشرية أن تتقاسم الليل والنهار فها بينها كنموذج المملل و نبراس الأمانة •

لماذا ينور بنا هذا السكوكب حول الشمس ٠٠ ورجالات العلم تقول الأن الشمس تجذب الأرض اليها

ولكن ٠٠

هِذِهِ الشَّمْسِ المُضيَّةُ لَمَاذِا تَجِدْبُ كُوكُ ۖ الْأَرْضِ الرَّبِهِ ١٠٠ هَلِ كَانَ بَيْهُمِا

علاقة عاطفية قديمة يحافظان عليها على من الآيام دون أن ينقضها أى منها أر يسلك ما ساوك غادر أو لشيم .

وعلى هذا الدكوك السيار نعبد أنفسنا مغمورين في بحر لجى من المواه ... ثموت إذا ماذهبنا عنه بسيداً فصدورنا تعلوا وتنخفض مع كل ذفعة منه تدخل حاملة عوامل الحياة ... أو تخرج و بين طياتها عوامل الموت والفناء ... أليس علينا أن نسأل أنفسنا كيف استطاع هذا المدكوك الآرضي أن يحصل على هذا البحر المجي من المواء ... أكان في ذلك ماهراً أكان في ذلك داهية عتالا ... أم أنه أعطى ذلك من قوة عظمى دون ما مهارة الديه أو جهد مبنول و ومن حولنا نجد الآنهار الجاريات ... التي منها نروى غلة الظها وعليها نعيش و بدونها لانه كون لنا حياة ... ولقد نفكر كذلك هل أدر الديم كوك الآرض يذكائه حاجتنا إلى الماء السلسبيل نجرى به الآنهار ... وإلى بحار واسعة و عبطات شاسمة ... أم أن ذلك كان بتدبير قوة عظمى ويلى عاد التدبير و تعمدها عليه .

كل هذا، وتلك ظواهر كونية وطبيعية بجب وبلزم للضرورة التي لا تفضلها ضرورة أن يفكر الانسان فيها ويتدبرمنها ما يسينه على ادراك حقيقة وجوده على هذه الحياة وبالتالى ما يمينه على سلوك السبيل الآمن الذي يحفظ له الآمن والسلام والرفاهية حاضراً ومستقبلا.

ولقد تنجلى ضرورة التفكير فى صورته الحية فى او لنك الذين كان هليهم من فرضاً وواجباً أن يتفهموا الطبيعة بكل ظروفها حتى ينقذوا بذلك أنفسهم من هلاك عاجل وسريع ٠٠٠ و لقد نقمثل ذلك الانسان الأول الذى أحاطت به عوامل الموت كامنة و ظاهرة ٠٠٠ تمكن فى الجوع والبرد القارس الزمهر برونظهر نفسها في آكلات الهجوم من الوحوش المفترسة التي لا نتوانى عن عزيقه

كما واثنها الفرصة إلى ذلك أوفى نافئات السم من الزواحف والموام الى تماجله بالمنية في ليل مظلم عبوس أو في كهف كشيب.

وذلك ما عائل عاماً الحركة المصبية اللاارادية التي نطلق عليها « النمل المنمكس » التي تحدث إذا ما لامس طرف من أماراف ألجسم الانساني مادة ملمهه أو جسماً حاداً فانه سرعان ما يرتد عنها بعيداً ودون ما ندخل من قواه المقلية ودون ما أمر منها .

وأعنى بذلك أن الغمل اللاارادى المنعكس تقوم به أطراف جسم الانسان دون أن يقرر هو القبام به ٠٠٠ كذلك فان المواجهة السريمة للاخطار المحدقة بالانسان يقررها الانسان تلقائياً ٠٠٠ إذ أنه لا يجد بدا من اقرارها إرضاءاً لغزيزة حب البقاء التي قررها رجال المل في النفس الانسانية واستطراداً من هذا اللقام ٠٠٠ يفكر الانسان في كل ما يجلب عليه مزيداً من الرفاهية في حاضره وفي كل ما يبطيه مزيداً من الرفاهية في حاضره وفي كل ما يبطيه مزيداً من الأمن في مستقبله المرتى ٠٠٠ أو مستقبله المرتى

ووصولا عبر الزمن إلى جيلنا الحاضر فان ما ذكرناه آفنا يتجلى فى كل ما يشيده الانسان من حضارة ٠٠٠ فهو منلا يقيم السسدود على الآنهار ليحصل على غذاء أو فروهيش أرقد ٠ وهو أيضا يبادر إلى الدفاع عن نفسه أو تدعيم سبل الدفاع عنها تأمينا لسلامته حاضرا ومستقبلا ٠٠٠ وهنا أيضا يكون التفكير وتسكون ضرورته الملحة ٠٠٠ وهنا يجب أن يكون التفكير ممتداً بغير حدود وبغير نهاية ومركزا على المستقبل الحقيق الذى نعنى به ذلك المستقبل الذى يبدأ بتلك النقطة الزمنية التى تنتهى عندها حياته .

و إذا كنا بصدد ذكر الظروف و الملابسات التي تعيط بالانسان في حياته والتي نوجب عليه النفكير في مستقبله الحقيق فائنا نجد لر أما هلينا أن نذكر وأن نعنى شبئين هامين :

الآول: أن الانسان يعيش على سطح السكرة الأرضية ويوصف بصفات الأحياء من حركة ونمو وإدراك ، وإحساس ... فترة من الزمن قعد تطول أو تقصر ثم بعدها تنتهى هذه الحياة بالنسسبة له وتسلب منه صفات الآحياء ويصير في حرفنا ميتاً لا يتحرك ... لا ينمو ... لا يحس ... لا يفسكر ... ولا يعرك ... ومن الثابت حتى الآن أنه ليس هناك من البشر من استطاع أن يتجنب الموت أو يتحاشاه ... ولقد أقر كت البشرية فلك منذ القدم .. وضنى به شمراؤها وحكاؤها .

فقال أحدم:

كان ابن أنى و إن طالت سلامته يوما على آلة حسدباء محمول وقال آخرون:

الأكل مي علك وابن علك وقو نسب في المالكين عريق

الثانى: وإذا كانت حياة الانسان على الارض عدودة يزمن عدود ٠٠ ف ف أجدره بالتفكير في مصيره ومستقبله بعد هذا الزمن الحدود ٠٠ إن المستقبل الحقيق (1) للانسان لايبدأ إلا بتلك النقطة الزمنية التي تنتهى هندها حياته و كان لزاما عليه أن يعمد أول ما يعمد في حياته إلى التفكير في هذا المستقبل تفكيراً جديا و بدون عبث .

لقد استطاع الحاكم الداقل الفطن الذي أوردته الأسطورة القديمة التي صدرنا بها السكلام أن يحصل على الامن والسلام في حاضره ومستقبله حينا فسكر في مستقبله وأمين التفكير وعلينا نحن إذا ما كنا نظلب الامن والسلام للحاضر الذي نحياه وللمستقبل الغامض الذي سنجد أنضنا فيه أن نفكر وأن عمن التفكير بجدية لا تعرف العبث وباهتام لا يعرف الاهمال له سبيلا.

وإذا كنت قد ذكرت فى مواضع عديدة أن التفكير فى المستقبل الحقيقى يجب أن يكون تفكيرا جادا و بدون عبث و لل فيا ذلك إلا لاننى رأيت وصحمت الكثير عن رجال يفكرون فى مستقبلهم الحقيق وكأنه أمن لا يعنيهم ولا يهمهم وهؤلاه لا يفكرون إنما هم يمبئون \_ ذلك أن التفكير فى المصير الانسانى له مقوماته وله شر اثطه التى ستتناولها تفصيلا فيا بعد و (هسندا فضلا عن أولئك الذين لا يفكرون إطلاقا) فى مستقبلهم المقيقى و يستشكرون بجرد التفكير فيه .

ولقد أجد لزاما على أن أبدى رأيا فى أولئك الذين ينصر فون كلية من التفكير فى مستقبلهم الحقيقي وحيلئذ أذكر أن هؤلاء قد فقدوا كل مقوماتهم

<sup>(</sup>۱) السنوات القادمة فى حياة فرد ما ـ لا أعتبرها مستقبلا وإنمسا هي حاضر متقدم ... أما المستقبل فاننى أقصره على حياة ما بعد الموت ... ذلك أن الانسان يقطح رحلة فى حياته محو الموت وسواءاً كان مرفها أو ممذبا فى هذه الرحلة فان رحلته هذه تأتهى بشىء معلوم ثم نواجه الشىء الجسدير بالاهتهام وهو الموت وما بعده .

الانسانية وأنهم قد أسنهانوا بمقدراتهم وعبثوا بها ، وعلى الجلة نانهم قد ظلمو الفسهم ظلما بينا .

ذلك أن الاسماك في بحورها والطيور في أجوابها والوحوش في أو كارها ، والموام في أدغالها و أحراشها تعيش و تنهض بمهام حيانها فتسمى الحصول على قونها و تتناسل و تحافظ على نوعها تماما كا يفسل الانسان وحياة نعلن نحن أن الانسان يفكر فأنها هي أيضا تفكر (1) و بجدية من أجل الحفاظ على حيانها أو الانتصار على أعدائها أو حتى من أجل المعدوان أما حيا فقرر نحن أن الانسان يفكر في زمان ما بعد الموت فان ذلك بعد بمثابة التفريق بينها و بين الانسان يفكر في زمان ما بعد الموت فان ذلك بعد بمثابة التفريق بينها و بين الانسان أنها كما هو المعروف لاتفكر لا في حاضرها الذي تحياه ظافا ما تحلى انسان عن النفكير في شأن ما بعد الموت فانه يعد متنازلا عن انسانيته بل و يجب الحاقه النفكير في شأن ما بعد الموت فانه يعد متنازلا عن انسانيته بل و يجب الحاقه بأية فصيلة يختارها من فصائل الحيوان أو الطير قان شاء صار من الارانب وان شاء صار من الضفادع أو من ضغاث الطير . و إذ كان الاستاذ العقاد يقول قي شعر ه

ليس اضنى لغؤادى من عجوز تتصابى ودميم بتحـــــالى وعلم يتفــــابى وجهول علاً الارض سؤالا وجــوابــا

ظانی لا اجد أضنی لفؤادی من ذلك الانسان الذی تخرج علیه الشمس ثم لا تلبث ان تغیب و محل به المیل بظلامه و نجومه ، و بعده النهار بنوره و نسبائه ، و بری البرد و پسمع قصف الرحود ، و بین حین و حین بری

<sup>(</sup>۱) التفكير المقصود تفكير غريزى

ويسم انين اخوته من بنى البشر الذين بلغت بهم مسيرة الزمان لحظة الزمن المرجة ، لحظات الموت ، لحظة بدا المستقبل الحقيق ولقد يحمل اخاه على كمنفه ، ولقد يحثوا عليه التراب بيديه ، وهو يدرك ان مسيرة الزمن لا بد ان تبلغ به لحظة النهاية لحياته او لحظة البداية لمستقبله الحقيقي ، ثم لا يشهر كل ذلك في نفسه تساؤلا حول مصيره بعد الموت ، او يدفعه إلى فكر جاد في مستقبله او من اين انى والى اين يذهب.

انه حینئذ یکون اضنی الآشیا الفؤاد ، و اکثرها اثارة للاسف و الآستیا اما ذلك الذی یمنز بانسانیته و بری لزاما علیه آن یفکر فی مستقبله الحقیقی فانی اقول له : بان تفكیرك مجب آن یکون جاداً و متحر را من العاطفة ومن الوهم

وسيا أقول بالجدية في التفكير فأنى اعنى أن يكون التفكير موضوعيا وليس القصد به الدخول في دوامة جدلية مفرغة تنتهى بلاشيء أو تنهى بمزيد من الحيرة والبلبله ... أن مثل هذا التفكير الجدلي لايفيد بقدر مايحدث من الفرر .. وبقدر مايبدد طاقة الأنسان و يضاعف من شكوكه والآمه . . إن الذي يربط نفسه ومصيره ومستقبله الحقيقي وقيمه ومقوماته بالجدل والسفسطة الكلامية . . يكون كظاميء يجرى خلف السر أب ليرتوى . . والماء بجرى حوله يمنة ويسارا . . يفكر . . وهذا شيء حنى ولكن بغير جدية وبغير عناية وبغير اهتام وبغير موضوعية . . عام كأن ذلك المستقبل أم لايمنيه ولا يوجب اهتهاماً أو هناية منه

وحينا أقول بتحرير الفكر من العاطفة على شنى أنواعها • • فأننى اذكر أن العاطفة ليست معياراً صادقا المحقيقة • • ولكي يكون ذلك واضحا : اذكر أن كثيرا من البشر عمن يدينون بالديانة

البوذية (١) عمرة ون أفسهم أحياء ، من أجل بوذا الذي يعتبر ونه إلحا. ولا شك أن هذا السل ، شحنة ضخمة من عاطفة الحب الولاء ، ولو كانت الماطفة مقياسا المحقائق لكانت هذه الفئة من الناس على حق مطلق ، وعلى النقيض من ذلك نجد أن كثيرا من البشر بمن يدينون بالديانات الساوية بحطم الواحد منهم وأس بوذا دون ما عاطفة أو انفعالى ، ولو كان الآم، بالماطفة لما استطاعت البشرية أن تجد لها طريقا واضحا صادق المملل بين من بحطمون بوذا ، ومن بحرقون أنفسهم من أجل بوذا .

و إذا كان الأمركذلك نان على أخى الانسان الذى يحترم إنسانيته ويفكر فى مستقبله الحقيقى ، والذى يهتم بهما التفكير ويعنى به ويجعله تفكيراً موضوعيا أو ليس سفسطة كلامية أو جدل عقيم ، عليه أن يحرر فكره تحريرا كاملا من جرائيم العاطفة على شتى أنواعها .

وحینها أقول بتحریر الفکر من الوهم والخرافة ، فانی أعنی ذلك التعصب الآعی الذی شهض کسمة سوداء من محات عصر نا هذا ، ذلك أن الطفل بنشأ فی حذا الزمان ، وربما فی کل زمان علی مبادی، محددة یلفتها له أبویه ۰

وحينا يشب هذا الطفل عن العلوق ، ويصبح إنسانا ورجلا في هذه الحياة ، فان ظلام التعصب الآهي لنراث أبائه وأجداده غالبا ما يسمي تعبنيه ويصم أذنيه ، وغالبا ما ينسيه البحث الحر المستنير عن مصيره الحقيقي ، ولو كان التعصب لتراث الآباء والآجداد طريقا إلى الحق ، لتعسدت الطرق وتناقضت ولما وجدنا في العالم حقا ولا حقيقة وأود وأن أوكد بقوة –

<sup>(</sup>۱) العقيدة البوذية تنهض على أساس عباده شخص حكيم يدعى بوذا وهى نوع هـ الوائنية منقشرة في الحند وبورما و بلاد أخرى -

آن التعصب لتراث الآباء والآجداد بدون تفكير جاد حر مستنير ، متحرر من العاطفه ، هو في حقيقة الآمر إمنهان لانسانية الانسان ، و تغييم لقدراته لا يعانيه في ذهك حتى ذهك الانسان الذي يختار هلانية أن يترك الانسانية بأثرها ليلحق نفسه بفصيلة الضفادع أو الثمالب أو السكلاب ، وبرغم احترامى لعاطفة الابناء نحو آبائهم بل و تقديرى لتلك العاطفة ، فانى أكررأنه ما لم يضع كل إنسان ينشد السلامة والآمن لمستقبله الحقيقى ، ما لم يضع الانسان يضع كل إنسان ينشد السلامة والآمن لمستقبله الحقيقى ، ما لم يضع الانسان في نفسه ، إنه من الحيث في المسئول أن يكون آباؤه على نفسه صفة الانسان ، فضلا عن صفة المنسان ، فضلا عن صفة المنسان ، فضلا

تلك هى مبادئى فى التفكير ، وتلك هى التزامائى فيه أوضعها وأبين حدودها بينها أوجه دعوة التفكير إلى اخونى من بنى الانسان لنفكر فى مصير نا ومستقبلنا الحقيقى ، عسانا نحصل على أمن الحاضر وسلامة المستقبل فلنفكر معافى قضيتنا المصيريه الأولى فلنفكر معافى هذا السؤال الكبير الذى كان وما ذال ولن يزال يلح على قلوب الناس وفي عقولهم :

حل هناك حمّا إله عظم أوجد الكون ومن فيه سيرجمنا بعد أن تموت ويسخل الحسنين من الذين آمنوا جنته ، ويعذب الذين كفروا به فى الحياة الدنيا ، و يدخلهم النار 8 فلنفكر مما في هذا السؤال الكبير ، وفي قيمته الكبير ، وما من شك في أن البشرية قد اختلفت كثيراً في الاجابة على هذا السؤال ، وما من شك في أن الناس قد ذهبوا فيه مذاهب شتى فهناك منهم من يقول : إن الله هو الذي أو جد العلل ومن فيه وهو الذي سيرجمنا بعد الموت أحياء ،

وهو الذي سيحاسبنا على اهمالنا إن خيراً فخيراً او شراً فشراً مه وهناك أيمنا من يقول اننا آتينا إلى المالم صعفة وسنمضى من العالم كا اتينا صدفة وليس هناك شيء اسمه الله ، كا ان الآديان كلها من اختراع البشر وأن الدين افيون الشموب ، وقبل ان اذكر البراهين العقلية القاطمة التي تثبت لسكل عاقل ومفكر ان الله موجود وحي اود ان نلقي معا بنظرة عايرة إلى الحياة التي فحياها و إلى الوجود الذي نميش فيه .

#### المبحث الثاني

#### نظرة إلى الحياة

هيا إذاً نلقى نظرة عابوة على هذا العالم ، على هذه الكرة الأرضية التى مازالت حتى كتابة هذه السطور ، تدور وتدور و نحن معها ندور حول شمس قد توهجت وأشرقت وأضاءت ومن حولنا يشرق البدر وضاءا جيلا .

وأود أن تكون نظرتنا الآولى إلى المتقدات ، أو إلى الآيدولوجية المصيرية كا أحميها وكا أود أن يسميها الناس جيما ، ذلك أن كثيرا من الناس يأخذون الدين مأخذ الهزل ، ويعتبرونه عبارات بردد ، وطقوس تكر روتماد ، ثم لاشى، بعد ذلك أما لو أخذ كل إنسان في اعتباره أن المقيدة أو الدين هو الشيء الذي سيتوقف عليه مصيره ، ومستقبله المقيقي ، فأنه حيلتذ سيفضل أن يموت ألف مرة ، قبل أن يخل بعقيدته التي آمن بها أو يعبث بأحكامها .

وإذا كانت هناك حكة تقول (لابد بما ليس منه بد) فأننى أيضا أقول لابد بما ليس منه بد) فأننى أيضا أقول لابد لذلك الذي خلقنا ويرجننا إليه أيمانا حقيقيا معتقدا بحق أن مستقبله الحقيقي متوقف على سعيه الأرضاء الله ، لابد له أن يبغل كل جهد بمكن الحصول على رضامالله ، وكل طاقة بملكها في تجنب غضبه أو سخطه .

ذلك لانه يمتقد و يؤمن أن في النزامه بطاعه الله أمان لمستقبله الحقيقي ،

الذى يحرص كل الحرص على أمانه ٠٠ مستشراً في ذلك أنه إنما برجو الخير لنفسه قبل أي اعتبار آخر ٠

وإذا مانظرنا إلى الآيديولوجية المصرية في عالمنا هذا فأن صورة بين متناقضتين تتراءيان لنا في غير مالبس أو غموض: الصورة الآولى صورة جوع بشرية يؤمن كل فرد منهم أن ليس هناك إله خالق وأن الدين وسيلة الضعفاء وعزاؤهم وأنه إلى المالم بالصدفة البحنة ٠٠ وأنه سيميش فيه بقدر ما يستطيع ٠٠ فاذا أنتصرت عليه عوامل الفناء فأنه سيموت ٠٠ تماما كا تتوقف الآلة عن الممل حينا تنتصر علها عوامل التعرية .

وإذا كانت الصورة تبدو أكثر وضوحا بعد أضافة بمضالرتوش فأنى أذكر:

- في المقام الأول: هناك وباللمجب إناس في المالم مايزالون يربطون المديولوجيم المصرية بالاصنام والاوثان ويستقدون أنها هي التي خلقهم وإليها صبر جعون ، وهؤلاء لن اتعرض لهم في كتابي هذا ، أنهم أحقر شأنا من ان يضمهم كتابي بين دفتيه ،

غير أننى اكتنى بالقول بأن هذه الوثنية قد لطخت جبين الانسانية بالمار زمانا طويلا و إذ أن العقل لايقبل على الاطلاق أن يعبد الحى ميت أو يعبد الانسان حجرا . . كا أن التلب والوجدان والضمير الانسانى ، وكل مايرجع إليه الانسان في سلوكه من قيم أو مثل عليا ، لا عكن أن برضى من الانسان وهو محتى هامته لحجر أبم معتقدا أنه بذلك بكون آمنا في بالهم معتقدا أنه بذلك بكون آمنا في بالهم معتقده أنه بذلك بكون آمنا في بالهم معتقده أنه بذلك بكون آمنا في بالهم معتقده أنه بذلك بكون آمنا في بالهم معتقبه المنا في مستقبلها

وهناك من الناس يعبد الشجر أو يعبد الآنهار الجارية أو يعبد النيران والبقر أو يعبد الشمس والقمر ، وكل ذلك ضروب من الوثغية لا أجد الحديث عنها الاضربا من الجدل المقيم ، بعد أن أحرك الانسان بعقله أن مصيره ومستقبله الحقيق شيء أنمن من أن يضيعه راضيا مختارا ، ومها كانت ومها تكون الاسباب والمبررات .

فيا بينهم إلى ثلاثة مذاهب.

أولا: المذهب الشيوعى ويتركز بوضوح فى جهوريات الأنحاد السوفيتى وفى معسكر الدول الشيوعية كا أن هذا المذهب الشيوعية كنششر بدرجات مختلفة فى كثير من دول العالم ، ولن اتحدث عن الشيوعية كنظام اقتصادى فان ذلك متروك فى تقديرى لرجال المل والاقتصاد لكنى ساتناول الشيوعية فى كتابى هذا من وجهها الدينى كنظام يقوم على اللادين وعلى الكفر بوجود الله وعلى احتبار أن الدين أفيون الشعوب .

وأود أن أبين للانسانية جمعاء أن هذ كله محض افتراء وتضليل وأن أولئك الذين دفعهم السخط على المجتمع الرأسمالي إلى الكفر بالاديان وإلى الكفر بوجود الله قد أسرفوا على أنفسهم وعبثوا بمقدراتهم و بمستقبلهم الحقيقي من أجل الحاضر و سعادة الحاضر فنقدوا بذاك الامن الحقيقي الحاضر والمستقبل والمحاضر والمحاضر والمحتمد والمحت

واود أن أقول تكراراً ان حياتنا على الأرض حاضر أوحاضر متقدم نسميه نحن جوازاً بالمستقبل ، أماستقبلنا الحقيقى الذى يجبأن نحرص كل الحرص عليه فهو المصير بعد الموت ، ذلك المصير الذي يجب أن نفكر و نممن الفكر في أمنه وسلامته ،

أما بالنسبة لاولئك الذين يقولون بانتهاء الحياة بللوت و أن الموت نهاية للكل أنواع الحياه وانه ليس هناك أى نوع من أنواع الحياة بعد الموت ، فأننى أطلب منهم أن يكون التفكير في مصير ما بعد الموت تفكيراً أكثر جدية ، إذ أن المصير شيء يعبر عن كينونة الانسان في زمن ، ولايفترض مقدماً كونه حيا أو ميتا ولكنه يبحث في هذه الكينونه ويقررها ، ثم يبحث في الوسيلة الاحسن لمواجهها .

ثانيا: المذهب الوجودى الملحد وهو قليل الانتشار في هذا المالم ولكنه شديد الخطر عليه إنه و بدون مبالغة أخطر على العالم من الذباب ، وأشد فنكا بالفكر العالمي المستنير من الطاعون .

ولقد حاولت مرة ومرات أن افهم شيئًا عن الايديولوجيه المصيرية لمؤلاء القوم ، وخصوصا أنهم انخذوا لهم عاصمة هي باريس ، وملكا هرجان بول سارتر ،، وملكة هي سيمون دي بوفوار .

وقرأت كثيراً عن الملك والملسكة كما قرأت لها كثيرا ، وكل ما خرجت به من قراءاتي أن الملسكة وكذلك الملك ورعيته لا يؤمنون بوجود الله ، وأمم ذلك وبرغمه يؤمنون بالقيم وبالمثل الانسانية .

ولقد لاحظت في عقيدتهم شيئا عجيبا ، ذلك بانهم يؤمنون بأن الانسان مسئول عن نفسه فحسب أمام ضميره مسئولية مطلقة ، ولقد يسجبك هذا السكلام ، ولسكن ، لأى غاية يسعى الانسان ، وأى شيء بمسكن أن يكون هدفاله ، هنالك لا تسمع منهم إلا كلات جافة جوفاء لا محمل معنى ..

كا أن آ نار الحيرة والإضطراب تبدو واضحة في كل كلة تلقي بها أنواههم

وقصارى ما يفخرون به أنهم ينشدون السكال ، وأنهم لا يرضون عمت أنفسهم ، وأن قرموطا من السمك المتوحش يطاردهم على الدوام فى تومهم وفى يقطتهم .

ولا أريد أن أطيل في وصف هذا المذهب ولا في وصف القائمين عليه ولكنى أرجو ألا تنخدع البشريه بالسراب و بالزيف و بالآلو أن البراقة الذي يثيرها المضالون والمزيفون حول المثل والقيم والخط المثالى الساوكى ، فأن اتباع الخط المثالى الساوكى في الآخلاق الانسانية شيء ، والبحث عن المستقبل الحقيق للانسان شيء آخر و الخلط بينهما جريمة كبرى في حق الانسان وفي حق مصيره و مستقبله الحقيقى . و لقد يبلغ بنا الانفمال ذروة النضب حيها نتذكر كل هذا العبث بالقيم الانسانية ، وكل هذه المفالطات الفكر الانساني ، كاما يريد أو لئك المابئون أن يطفئوا نور الحق في العالم و يوقدوا مكانه الباطل فارا و نيرانا وكأ تما ير يدون أن يضعوا أمام كل هين منظارا أسودا يحجب عن العيون نور الحقيقة و بظهر لها أشباح الباطل .

ولقد أحاول بكل جهد أملكه وبكل طباقة أستطيع بذلها أن أظهر لاخوتى من بنى البشر أن لكل منهم فى هذه الحياة ، وقوق كوكب الأرض السيار خمسة إبديو لوجيات (١) ، تؤثر كل منها فى الآخرى و تتأثر بها لكنه يجب أن ينظر إلى كل منها على حدة و بدون إهمال .

أولا: الآيدبولوجيه المصيرية: وهي التي يبحث الانسان بموجبها من مستقبله ويفكر فيه وهي التي تميز الانسان كا أسلفنا عن الأرانب والتمالب والنشران وبنات آوى .

<sup>(1)</sup> الايديولوجية كلة مركبة من مقطعين ايديا ، يولوجي ومعناهما علم ، فكرة وأقصد بها الحط النفكيري العام أو أساس التفسكير .

ثانيا : الايديولوجية الملية : رمى التى يسمى الانسان بموجبها إلى اكتساب العلم والمعرفة عن كل ما يحيط به ، وكذلك إلى محاولة الابتسكار والاختراع في أى مجال وبأى وسبلة .

ثالثا: الايديولوجية الصحية: وهي التي يسمى الانسان بموجبها إلى الحفاظ على حياته على الارض إلى أبعد زمن بمكن ، أهنى تلك الايديولوجية التي بموجبها يحاول أن يقرى بنيانه إلى أقصى حد ممكن وأن يحنب نفسه إلى أسباب الفناء بكل ما يستطيع .

رابما: الايديولوجية الاقتصاديه: وهي التي يحاول الانسان بموجبها أن يحسن مستوى معيشته و أحواله المادية بكل جهد بمكن و بالوسائل التي يراها شريفة و ملائمة.

خامسا: الآيديولوجية العاطفية: وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: العاطفة الأخلاقية. وهي التي يسمى الانسان بموجبها إلى الترام خط مثالى ، أخسلاقيا أو إلى النمسك بقيم أخلاقية معينة كالكرم ، والحلم والعفو عند المقدرة وعلم جوا.

القسم الثانى: الماطفة الاجتماعية: وهى التى يسمى الانسان بموجبها إلى تكوين وبناء علاقات اجتماعية سليمة ، وإلى تأسيس وتكوين وابطة مناسبة بينه وبين المجتمع الذى يميش فيه.

القسم الثالث: العاطفة الجنسية :وهي التي يسعى الانسان، وجبها إلى إشباع حاجاته الجنسية بالوسية التي يراها مناسبة .

وهذه الأيديولوجيات الحنس مترابطة ومتصلة ببعضها اتصالا شديدا محيث لا يمكن بأى حال أن نفصل إحداهما عرب الأخرى . فيرأنها في

اتصالها تبقى متميزة واضحة المعالم ، ولكن ما أريده أن يكون واضحا البشرية جماء .

أن المنهب الشيوعي يخلط بين الايديولوجية الاقتصادية وبين الايديولوجية المصيرية بصورة خادعة ومثيرة ، أنهم يستغلون كل ما في النفس البشرية من حب التغيير ، وكل ما في نفس الانسان من عبوامل السخط والتبرم ، ثم بعدها يزعمون أن الدين هو الذي يعوق وصول الانسان إلى أهدافه وأمانيه ، أنهم يستغلون حب الفقير للمال ثم يعلنون له أن الدين هو الذي جمله يصمت ولا يطالب لنفسه بحياة الأغنياء المرفين ثم هم يستغلون ما في النفس البشرية من أحقاد وأطاع أ، ويستثيرون شهوة الفتل في نفس الانسان ، فيندف م متعطشاً إلى الدماء ? الحراء ، ثم ما يلبث أن يعود من مشهد الدماء المراقة وقد رفع أنفه ، وأحرت عيناه فلا يرى ولا يسمع إلا مرأى المادة وصوت رنينها ، ويعيش كا تعيش الآلة على حد زعه ويموت أيضا مثلها تبلى :

ولقد آليت على نفسى ألا أقدم هسندا الكتاب في الجانب الاقتصادى .

الشيوعية فذلك ما يستطيع رجال الاقتصاد أن يناقشوه بموضوعية ، ولكن على الانسانيه جعاء أن تدرك أن الشيوعية حتى ولو كانت يحقق لهم سعادة الحاضر خانها لا يحقق أمن المستقبل الحقيقي ، وأنه لا يمكن ، بحال من الأحوال أن نبغل أمن المستقبل ونشسترى بها سعادة الحاضر ولكن العكس هو الصحيح وهو أن من المكن أن نبذل سعادة الحاضر في سبيل أمن المستقبل والشيء الأمثل هو أن نحافظ عليها معا ، على سعادة الحاضر وأمن المستقبل .

و لقد كانت الشيوعية وما تزال داية الباطل تخفق على دبوع الأرض دو باء خطيرا داح بهدد البشرية بسرطان فاتل وعيت .

كذلك نان المذهب الوجودى الملحد يخلط بين الأيدلوجية المصيرية وبين الأيدلوجية المصارية وبين الأيدلوجية الماطفية خلطا يثير الحيرة والشك والقلق ويبدد الطاقات الانسانية في غير ما قصد جاد لتحقيق الحقيقة أو ادراكها .

ونكرر هنا الناكد ماذكرناه آنفا من أن الانسان يجب أن يرفض بحسم فكرة د الفكرة السائدة أو الايديو لوجية الواحده وما أطلق عليه وحدانية النظرة ، يمنى أن أى ايديولوجية اقتصادية كانت أو عاطفية معينة يجب ألا تصادر كل الخطوط الفكرية الأساسية للانسان ، مدعية بغير مبرر أن هذه الايديولوجية هى الأهم فى الحياة ، وهى التى تستحق فى رأيهم أحسكار الفكر الانسانى ، و بذاك نجسد لزاما على الانسان ان يفكر فى كل ايديولوجية فى حياته تفكيراً جادا ، والا يلنيها أو يقلل منها بدافع الاهتام بايديولوجية أخرى فى هذه الحياة ،

ثالثا: المذهب اللامنطق الملحد: وهو يجمع أشنانا من البشر تنجسد منهم بلية العالم كله أو يتجسد في أشخاصهم اللامعقول في كل العالم الحي ذلك أنهم لا يعتمدون على منطق أو حجة أو برهان بقدر ما يعتمدون على العناد واللجاج والمراوغة ، و إذا ما حاولنا أن ننبه أحدهم إلى أنه إنما يعبث بمستقبله الحقيق أسرع يقيم التحصنات والخطوط الدفاعية وأخذ يحكر ويفر و يردد الجل والعبارات ، بطريقة تثير السخرية والاسف والاسي والنضب معا.

وهؤلاء لن أتمرض لهم فى كتابى هذا ، فهم قر يبى الشبه بالوثنيين إلى حد بميد ويكنى أن أعرض عاذج لهم فى مقامى هذا .

البموذج الأول : المذهب اللامنطق الكسول وهؤلاء أناس شعارهم

أنا لا أؤمن بشىء إلا إذا رأيسه بعنى وما دمت لم أر الله بعينى فانى لن أعبده و إذا قلت ألا يكنى أن تراه بعين العقل و بعين القلب يقول الك لا ومها أتيته من بعد ذلك من حسديث فانه لن يتنبر رغم أننا نؤ من في هذه الحياة وجود ما نامس أثره .

النموذج الثانى: المذهب اللامنطقى العلى الملحد وهؤلاء بتمسحون بالعلم و يزعمون أنه يتمارض مع وجود الله و يما أنهم يؤمنون بالعلم إذن فهم يكفرون بوجود الله . وقضية تعارض العلم مع وجود الله قضية مفتعلة سأتعرض لها بالتفصيل فيا بعد أما قضية أدعياء العلم فهى قضية غير منطقيه يبدو فيها الخلط واضعا بين الايديولوجية العلمية وبين الايديولوجية المصيريه .

النموذج الشالث : المنهب اللامنطاني المقاد : وهو لاء أناس فتنوا برجال ملحدين وأهجبوا بهم ، فراحو ا يقادونهم تقليدا أهى دون مامنطق أو فكر . تعاما كما يقاد البيغاء أصوات من حوله .

أما الصورة الثانية: فهى صورة تلك الجوع البشرية المؤمنة التي تؤمن وجود الله الواحد الاحد وترجو رضاه و تمنقد أنه هو الذي خلقها ، وهو الذي سيجمعهم و يحاسبهم على أعمالهم .

ولقد ترى الرجل منهم يخير بين السكفر الله وبين أن يلقى الأسد جائع أو وحش مفترس ، فلا ير تدعن الايمان قيد أنمله و يستطيع كل إنسان أن يتصفح التاريخ ليطالع فيسب نماذج أو أمثلة الولئك الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل كلة التوحيد و الايمان وما واوجم يرددونها رغم إننا الا نعلم ألما يفوق الم الموت أو يدانيه .

و إن الانسان مهما وصف وأطال الوصف فلن يستطيع أن يصف ذلك المؤمن الذي صلبه السكفار ، ووقف فريق نهم بالنبال لينه لوا بها عليه ، وهم

يم تماما أن كلة من فه بنبذ إبمانه تنجيه من الموت . ولكنه يأبي ذلك قائلا:

و لست أبالى حين أقتل مؤمنا . . . على أى جنب كار فى الله مصر على وقصارى ما أستطيع قوله فى المؤمن هو أن عقله قد أدرك أن مستقبله الحقيني أهم من الحياة الدنيا التى سيغادرها إن آجلا أو عاجلا . مهما طال الزمن ومهما تلكأت مسيرة الآيام .

بعد هذه النظرة العابرة إلى جانب المعتقدات أو إلى جانب الابد بولوجية المسيرية في كوكبنا السيار. أنذ كر وأذ كر أنني كنت أركب القطار و مسافرا من بلدى وم تحلا في سبيل اكتساب وزيد من العلم والمرفة .. و بينما كنت أسرح ببصرى منأملا في الأرض من حولي وقعد تدثرت بردائها الأخضر الجيل و يزيده جالا ورونقا وحسنا وبهاءاً طبور صغيرة راحت تحلني فوقه .. وتترنم فكأنما تصف ما تراه هيناها من الجال والروعة .. بينما كنت كذلك شق محمى أصوات استفائة وهويل و إذ بانيران تشب لسبب لا أهرف في إحدى عربات القطار .. و بالرغم من أن النيران قد أخدت دون ما ضرر . . إلا أن سؤالا راح يلح على عقلى .. أليس من المحتمل .. أن تشب النيران مرة أخرى ... و تاتهمنا جيما و تنتمي حياتي على أعنف ما يمكن أن أتخبل . مرة أخرى ... و تعتنى من الحيان بنا القطار .. و نموت و نختنى من هذه الحياة ومن كل ضجيجها .

ووقر فى نفسى أن الحياة هينة ورخيصة وليست بذات قيمة ٠٠٠ و سريعا ما ابتلع هدوء الجو وشاهريته هذا السؤال و ثابت نفسى إلى الهدوم والسمادة ٠٠٠ ليسكن مسيرة الآيام ما لبثت أن أثارت هذا السؤال فى نفسي مرة أخرى ١١٠ وكانت في هذه المرة عنيفة كأقمى ما يكون المنف و بشكل يصعب على الخيال أن يحتويه ... و إليك ما حدث ·

كان الوقت ليلا ١٠٠٠ و الليل فى قريتى هادى، وجبل ١٠٠٠ ولكن هدو. الليل تمزق ١٠٠٠ فقد دوت فى الجو ثلاث طلقات نارية ١٠٠٠ اخترقت صلى رجل ما كان يدور فى خلده أنه سيموت عما قريب ورأيته وهو ملقى على الأرض صريعا ١٠٠٠ كانت عيناه جاحظتان و مائلتان إلى أسفل ١٠٠٠ وكان بريقهما قد انطفأ ... وكان لعابه قد سال وهو يغالب سكرات الموت حتى رسم خطا على ذقنه ... و با له من خط ٠

ورنوت ببصرى إلى الساء فراعنى مرآها ٠٠٠ وعاد السؤال المرعب يلح مرة أخرى: هل الحياة هيئة ورخيصة وليست لها قيمة ١٠٠ وأجت نفسى حيلتذ في قوة: نعم أنها أحقر وأتفه من جناح بعوضة وصاحت نفسى حينتذ هل كل من في العملم يدركون ذلك ٠٠٠ وكان أن أبلغ منى اليأس مداه ١٠٠ وصحت وصاحت بي دموهي من الأسى رويدك نفسي لا تفضى مضاجمي ٠

وفي العام الماضي كنت أدرس تشريح الضفدعة في المرحلة الاعدادية بكلية الطب حيمًا حل إلى أحد الأصدقاء ضفدعة حية ورجاني أن أشرحها أمامه و بدون نحد و وأمسكت بالضفدعة المدكينة و كانت ترتعد في يدى خوقا و فرقا و وكانت تنظر إلى نظرة توسل واستعطاف و رأيت نفسي أقول لها : يا ضفدعتي العزيزة و و الا تبكى و و ولا تعزفي على الحياه و و فان نحتوى منها خيرا و واعلى أن الموت نهاية كل حياة و و فاتندهي و إنا بك لاحقون وفي مطلع هذا العام كنت أدخل المشرحة مع زملائي

حيث طالعتنا الجثث الآدمية بمنظو يثير كل ما في الوحداث الانساني من إحساسات الأسى والحزن فها هو الانسان الذي كان في حياته بضحك و يسرح و يشمخ و يشمخر بأغه فد أضحى جيفة متعفة ، وهذا هو الانسان الذي هو أنا ، والذي هو أنت ، والذي كثيراً ما يقف أمام الرآة ، معجباً ببريق هينيه و بشكله الانساني البديم ، وقد أضحى الناظر إليه يعلا تقززاً ، و بحس بالنعمة تقف في حلقه و بالحزن والاسي يعلك عليه مشاعره .

ويمود السؤال الحائر أمامنا إلى الظهور مرة أخرى ، وهو عل تدرك البشرية إن حياتها على الأرض حقيرة وتافهة فى حد ذائها وإذا كانت البشرية تدرك ذلك فهل سعت سعيها وجدت فى السعى من أجل مستقبل أمن ومستقر وذو قيمة يموضها عن تفاهة الحاضر وآلامه ومصاعبه.

إن النظرة الق ألقيناها على الجانب المقائدي من حياة الانسان على الأرض تحوى إجابة مفصلة على سؤالنا هذا .

وأود أن تكون نظرتنا الثانية إلى النفس البشرية وما ينازعها من عوامل الخير والشر.

وهل للايمان بالله واليوم الآخر قيمة إيمابية في نهضة النفس البشرية وفي دفيها عمو فعل الخير و أبعادها عن الافعال الشريرة ، وهذاك سؤال تقليدى يردده أولئك الذين يهتمون بتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم هو : ما هو الرادع الطبيعي عن فعل الشر م

ولقد يكون الرد التقليدى على هذ الله وال : المقاب والمثوبة فقاب من يفعل الشر ، ومكافأة من يغمل الخير هو خير رادع عن فعل الشر وخير دافع إلى فعل الخير ، وإذلك أخذ رجال القانون في كلي دولة يضعون العقوبات الختافة التي تردع الناس عن الشر ، ومن ثم يأمن الناس على أموالهم وأنفسهم غير أن هناك شيء غاية في الاهمية هو أن القوانين بكل ما تحويه من دوافع ومرغبات أشياء خارجية تشمل ظواهر الاحوال ومظاهر فقط ، إذ قد يحكم المنفذون القانون على البرىء بالمقاب ، وقد يحكم للذنب بالبراءة ، وفي واقع الامر ما انفكت المصابات الشريرة تهرب من القانون وتتحايل هليه حتى لقد أصبحت الانسانية تدرك جيدا أنه لابد للانسان من دافع داخلي ينبع من ذاته و يدفعه عن فعل الشرإلى فعل أخلير.

( وقد يقول قائل ، وهل هناك في النفسية البشرية ميل غريزى إلى فعل الشر):

وجوابنا على ذلك أن الميول العدوانية في الانسان قد تشكون وتنمو نقيجة لتكرار الخبرة المؤلمة عند ذلك الانسان ، وقد تتحول إلى عقدة العدوان ضد مجتمعه الذي يديش فيه أو ضد المجتمع الانساني بأسره ، ويتدين تبماً لذلك أن يكون في المجتمع الانساني من الدوافع والمرهبات مابحي به نفسه من المحتوفين من أفراده وأيضا أن يكون في كل نفس بشرية ما يمكن أن نسميه بالخطوط الدفاعية ضد دواعي انحرافها إلى العدوان .

وفى ما أسلفنا من القول تتجلى حاجة الانسان كفرد إلى الايمان بالله صبحانه وتمالى ، إذ انه بذلك يستطيع ان يحطم دواءى الانحراف فى ذاته باطمئنان إلى المستقبل على امتداده وتعسكه بكل حةوقه المشروعة فى حاضره ، وباستهانته بالقيم الزائلة للحياة واستعداده الدائم المنضحية بها إذا ما كان فى ذلك ما ينفذ الانسانية بأسرها من اخطار محدقة ، وفى ذلك نفسه تتجلى حاجة المجتمع ككل إلى الايمان المطه ثن بالله والحرص على اتباع رسالة السماء .

و إذا فهناك الدليل القاطع على أن الميل الغريزى إلى فعل الشر موجود في ذاتهة الانسان ، وعلى أن الانسانية في مسيس الحاجة إلى رادع عن الشر

و دافع إلى الخير ينبع من ذاتية الانسان . ويتجاوب مع تلك الروادع والمرغبات التي تضمها القوانين وتنظمها .

و من الحقائق البسيطة التي لا تحتاج إلى كثير من الجدل اعتقاد الانسان في وجود حياة أخرى سبحاسب فيها على عله وعلى بواعث أعماله ومقاصده منها أمام الله سبحانه وتعالى هو خير رادع عن الشر وخير مرغب في الخير . ومن ثم كانت حاجة البشرية ماسة و شديدة في الايمان يوجود الله سبحانه وتعالى ومرث ثم كان الحرص على ذلك الايمان ضرورة يدعو إليها كل حريص على البشرية مهم بأمنها وسلامها غيور على مستقبلها الحقبق و إذا ما ذكرنا الدوافع إلى الخير و إلى الاعمال النبيلة فانني أذكر أيضاً أن الايمان بالله واليوم الآخر أصل لحكل فضيلة ولحكل عمل خير .

وذلك الرجل المؤمن الذي يعلم تماماً في قلبه أن حياته لا تمنل إلا حاضراً أو حاضراً متقدماً ، وأن مستقبله الحقيق هو بحسب ما يقدم من عمل خهر لاشك أنه سيندفع في طريق الخهر لا يلوى على شيء .

ذلك أن الايمان باقة واليوم الآخر يستازم أن يمتبر الانسان نفسه على هند الحياة . . . تماماً كذلك الذي يجلس في لجنة امتحان . . . والمتحن هو الله سبحانه وتمالى . . ومادة الامتحان هي كل قدرات الانسان . . . وحكيفية تصرفه فيها طبقاً المصالح الانساني أو ضد مصالحه وأهدافه . .

ومن ثم فليس غريباً أن يحكوس ذلك الذى يؤمن بالله كل ما يستطيع لنفع المجتمع الانساني. وليس غريباً أن يضحى بحياته في سبيل محو الشر والاشرار عن ذلك المجتمع وحمايته من كل ما ضرر يتهدد ولكن الغريب حقاً والذى بلغ من الغرابة أقصاها هو أن يضحى

إنسان بحياته وهو يعلم أن لاحياة له سواها ٠٠٠ إذن أن مما يعتبره الانسان بديهة أن السكل أكبر من جزئه فمثلا عدد طلبة جامعة أسيوط بزيد عن عدد طلبة كلية الطب بجامعة أسيوط ٠٠ و إذا كان الامر كذلك فانى أستطيع أن افترض أن ذلك الانسان الذي يعتقد أن له حياة واحدة وأنه لاحياة لها له سواها لن تكون غابت من حياته إلا أن يعيشها يكل دقيقة فيها وفي سعادة واسعة وهناء فاذا ما حصل على تلك السعادة فانه لن يضحى بحياته من أجل مزيد منها أو من أجل مبدأ نبيل و إلا فانه يكون مضحياً بالكل من أجل الجزء ٠٠٠ وهذا ما لا يستقيم مع طبائع الاموز .

وأود أن أذكر أن طبائع الأمور تدرك في الانسان حبه لنفسه وسعيه الهائم المستمر نحوكل ما يقدم له نفعاً ١٠٠ أو يدخع عنه ضرراً ومن ثم ظل الذي يستقبم مع طبائم الأمور أن بحانظ الانسان على حياته ويستميت في المحافظة عليها ، وإذا ما كان الانسان يؤمن أنه لا حياة إلا حياته الدنيا وأنه يميش إلى أقصى وقت ممكن ثم تنتهى حياته وحكانه شيء لم يكن ١٠٠٠ فانه يمكون سعيداً حين ينمحي كل ما حوله من طير وإنسان وحيوان ١٠٠٠ في سبيل أن يميش ويميش إلى ما لا نهاية ١٠٠٠ ولقد أعرف كثير من الناس يود أن يسهد إلى أهدافه ولو على جثث أقرب الناس إليه وأعرهم لديه أليس مما يستقبم مع طبائع الآمور أن يود الملحد فو سار إلى أمله في ألا يموت ولو على جثث الناس جيماً ولقد أسأل الملحد عن وجود الله في ألا يموت ولو على جثث الناس جيماً ولقد القرى القادر ١٠٠٠ وأسأله حينته عن وجود الحياة الآخرى وينكرها أمامى وبعون ما حياء أو خجل وجود الله ويعلن بكل ، اأوتى من قوة أن الموت نهاية الحياة ولا حياة بعد الموت وأننا تهاماً مثل ما كينة من الحديث تصل حق تبلى ١٠٠٠ وحينته أسأله قائلا:

واذا فلاثى هدف تميش على هذه الحياة أو ماذا تريد من الحياة وأنت تملم أن الم الموت و مرارته تجب وتمحى كل المة كانت قبلهابل كل ماشعور بالسمادة و السرور هاشه الانسان في حياته " وانت تعلم أن كل لحاظ سر ورك سيكون ختام لما الموت بمرارته التي تداينها مرارة .

وهناك ايضا الخوف والترقب والفلق من الجهول في حياتك الدنيا فها هي الارض تدور حول الشمس كمحصلة للوتين قرة جنب الشمس للارض وقوة الطرد المركزية ... فن يدريك بالخي فقد تريد احدى القوتين على الاخرى او تزول احداهما من الوجود ... ولقد يردد العلماء بين الفينة والفينة ان الارض ستلتصق بالشمس في يوم ما وستزول الحياة ... ولذلك فالايمان بالله ضرورة من ضرورات حياتنا نطلبها ونسمي ونجيد في طلبها .. بكل ما نملك من قوة .

حتى أعظى بالحياة السعيدة المطمئنة وبالسنقبل الآمن المشرق و واذا فالايمان بالله سبحانه وتعالى خير رادع للانساف عن قبل الشروخير دافع له الى قبل الخير .. والايمان بالله جل وعلا هو من احسن الدعائم التى يمسكن أن يقوم هليها أمن الناس على أموالهم وانفسهم وكذلك فهو ضرورى للانسان حتى تنمحى من حياته عوامل الخوف والترقب والقلق من الجهول .

و يحل بدلا منها امن وامل يحققان للانسانية اعز وافلى ماتطبح اليه • كل ذلك يبين قيمة الايمان فى الحياة ... وما دام انسان يطلب هـذا الايمان ـ كفرورة من ضرورات حياته وامن حاضره فان من واجبه ان يبحث عنه بعقله •

وانى لملى ثقة ان من يبذل الفكر مخلصا . . في سبيل البحث عن الايمان بالله والبوم الاخر • • سيجده قريبا وبدون عناء •

والآن ساذكر لسكم البراهين العقلية القاطعة التي تدل على وجود الله الواحد الاحد ... حتى تقربذلك عيسون وتطعئن قلوب وحتى تزول غيوم الباطل عن تبمس الحقيقة فيعود لهما بهاؤها ورونقها ويعسود العمالم الهنه وسلامه .

### المبحث الثالث

#### الوجود كدايل عقلي قاطع على وجود الله

الوجود ، وأعنى به كل ما هو موجود فى هذه الحياة و فى هذا الكون اللانهائى ، من شمس و قر ونجوم وكواكب ، ومن أنهار وأشجار و بحار ، ومن مواد غازية وسائلة وصلبة ومن ممالك حيوانية ونباتية .

فهذا الالكترون الحائر الذى يدور حول ذرة أو يلتقل إلى ذرة أخرى لير بطها بذرته ، إنه مادة ، أو هو وحدة المسادة التي تسكون الوجود والذى نمنيه ونقصده .

رهنده الذرة من ذرات الاكسوجين التي تنقل في دمى و دمك و تمنحني وتمنحك الحياة هو أيضاً مادة ، وهي أيضاً من الوجود ، رهده القطرة من الماء التي تتحرك في قاع محيط أو على عمق قليل منه أو في عنان الجوهي من المادة وهي من الوجود الذي نتحدث عنه وقطرة الدموع الحائرة التي تنزل من عين عاشق و لهمان متدحرجة على خدد مادة . . . وهي أيضاً من مكونات الوجود . . . وهي أيضاً من مكونات الوجود .

وهذا المصفور المغرد الحي الذي يطير متنقلا من غصن إلى غصن ، مادة ، وهو من الوجود الذي أعنيه .

وعلى الجلة ذانى أهنى بذلك الوجود كله بكل مكوناته و بكل صفاته و بكل مواده وطاقاته ، و بعد أن تأملنا هذا الوجود بكل مكوناته والتى قد تبلغ من الضافة حدداً لا يمكن تخيله ، أو قد تبلغ من الضافة والصغر حداً بعيداً وساحقاً ، أليس من المعقول أن نطرح على بساط هذا السؤال :

من أوجد كل هذا الوجود ? .

ومن أوجد كل هذه الموجودات ? ...

و فى رأبى أن هـذا السؤال ممقول جداً . . . بل إنه سؤال بخرضه علينا إنسانيتنا واعتزازنا بهذه الانسانية وأن إهال هـذا السؤال و تغافله لهو من التهاون بمـكان ... بالمقل البشرى وبالقدرات الانسانية .

و إذا كان ماركسمؤسس المذهب الشيوهي الملحد يقول: الانسان يتواجه إ أولا . . ثم يحدد ماهيته بعد ذلك . . بمعنى أن الانسان ياتى آلى الحياة كالحيوان بكتشف ذاته بينا لا يكتشف الحيوان ذاته. فأنى أقول باسيد ماركي أذا كنت قد أكتشفت ذانك . ومقدر أنك على الحياة .. واكتشفت أن لك المقل الذي تفكر به وتمنى ما حولك واكتشفت أن حولك مو ادحية وموادا ميتة .. مواد سأئلة وصلبة ومواد غازية ... ألم يمر في تفكيرك هذا السؤال وهو كيف تـكونت هذه المواد ... ومن جاء بها الى الوجود ٠٠ ياسيد ماركس ١٠٠٠ اليس من اكتشاف ذاتك على الأرض أن تفكر فيمن أوجد مادة جسمك والمواد التي تحيط بك على الارض وهل ينبغي أو يليق بنا أن نغفل أو نهول بحثنا في مستقبلنا الحقيق تحت شمار تخليص الفقراء أو الهال من ذلك الظلم الحيق الذي قد يمكون واقعاً عليهم من أصحاب الأعمال أو من الأغنياء ٠ وهل مؤلاء الفقراء الدين يدعى السيد ماركس أنه يهمل البحث في الايد يولوجية الصيرية بسسبهم والأجلهم يعلن حكمة الغيابي على كل الأديان السَّماوية بأنها أفيون الشعوب . . هل هؤلاء الفقرآء يقبلون مقلانيا النخلي عن المستقبل الزمني العريض بامتداده اللانهائي من اجل بضمة اعوام قد تكون سميدة . . وقد لا تكون . . يقضونها في هذه الحياه . . وهم مجردين من كل دلالات الأمن والأمل في هذا الزمان الذي تأنى مسيرته ومباشره بمدتلك النقطة الزمنية التي تذَّبِي مندها حياتهم كأفراد أو كبماعات •

وانا أفهم واحتقد أن طبقة المال في بمض البلاد الرأسهالية قد تتحمل كثيراً من أعباء المجتمع الصناعي الرأسهالي دون فوائده وهذا ظلم بين قد تكون الوسيلة الوحيدة لدفعه اشعال نار الثورة ضد المجتمع الصناعي الرأسهالي وتحويله الى مجتمع الشتراكي توزع فيه الأرباح والدخول على أسس عادلة •

غير أن الشيوعية التي ينادى بها السيد ماركس والتي تمرف بالمادية الماركسية أو المادية الجدلية تناذى أيضاً برد حركه المقل الى المادة وبان تلنى الناتية برد المألم ومن ضمنه الانسان إلى نظام يتكون من اشياء ترتبط ببمضها البمض براوبط كونية ومعنى ذلك أن السيد مآركس ومن ينادى بارائه من الماديين الجدليين والشيو عيين يستنكرون على الانسان أن يمتز بذاته الانسانية وأن يبحث عن حاضر سعيد ومستقبل مشرق يحقق فيه هذه الذات ويدفع فيه هنما كل ضرر وعلى ذلك فانى أرجو أن أبين البشرية جماء هنم السخافات التي تقال عن ذاتيتهم البشرية ، كما أرجو أن أفيد أمام البشر مزاعم وضلالات الله يقال عن ذاتيتهم البشرية ، كما أرجو أن أفيد أمام البشر مزاعم وضلالات المادية الجدلية ، وكذلك مزاعم وضلالات الوجودية السارترية ، فير أننى المادية الجدلية ، وكذلك مزاعم وضلالات الوجودية السارترية ، فير أننى سأقصر حديثى في هذا الكتاب على مخاطبة أو لئك الذين يمتزون بانسانية م

وإذا رجعنا إلى السؤال المنطق الذي وضعناء نصب أعيلنا وعلى بساط البحث وهو من هو الذي أوجه المبادة في الكون الذي نعيش فيه ?

ولقد ذكرت في السابق من حديثي واحدة من البديبيات التي لا تعتاج إلى برهان أو إثبات ، والني يعرفها الانسان ويؤمن يها إيماناً عقليماً عاطماً ، وهي أن الكل أكر من جزئه مهماً كبر •

- كذاك نانى أذكر بديهية أخرى يؤمن بها الانسأن إيماناً شديداً ويثق

بها ثقة مطلقة وهي أن كل صنعة لها صانع ، وكل شيء موجود لا بدله ، من موجد فلنضدة التي أكتب عليها لابد بداهة من سانع لها هو النجار .

ولقد آمنت البشرية على مرور الأزمان بنلك البديهية وتمسكت بها في ثقة وقوة ، بأنه لا يمسكن لأى شيء أن يوجد بدون موجد له .

وأريد أن أخاطب المقل الانسانى الرشيد : هل هناك شيء يوجد بدون موجدله ، ولن نجد في الحياء شيئاً يوجد بدون موجد مهما عددما الاشياء وأطلنا عددها.

ولقداطلت في عرض هذه البديهية بصورة أخشى أن تسكون مملة وما ذلك الا لا نني كنت بوماً أفاقش و احساً من الذين ينسكرون وجود الله ومن ذلك النوع الذي أطلقت عليه المذهب اللامنطقي الملحد وكنت أقول له ألا تعتقد أنه لابد لسكل صنعة من صانع ، فيرذ على بكل برود ، لا ، لا أعتقد ، فر بما كانت هناك صنعة بدون صانع ، وحينا أقول له إن العلم والعلماء ينادون فر بما كانت هناك صنعة بدون صانع ، وجينا أقول له إن العلم والعلماء ينادون بأن المسادة لا تفنى ولا تخلق من عدم ، و بأن العلماقة لا تفنى ولا تخلق من عدم ، كا إنك حينا تترك حجرتك خالية ومغلقة لمدة عام مثلا ، فالك لن تجد شيئاً ما بداخلها قد أوجد نفس من لا شيء .

وحينا أقول أن العلماء قاموا بمجهودات ضخمة ليثبتوا العسالم أنه ما من شيء بحدث الاكان وراء حدوثه عامل أؤ عوامل حية أو ميتة أثبتوا لنا مثلا أن تعفن اللحم بحدث نقيجة لنشاط البكتريا فأنه يرد ببرود قائلا: من المكن في يوم من الآيام أن تكتشف الآنسانية مادة صنعت من غير صانع.

و بالطبع لا أستطيع ولا أريد أن أرد على إنسان يقول لى ما شأنى بهذا الوجود ولماذا يعنيني أن أبجث عن صنع هذا الوجود ? . . و يعتقد أن من

الصواب أن نارك هذه القضية التي تحمل بين ثناياها أقيمنا ومقدراتنا ولمل ومسى أن تنكشف البشرية في يوم من الآيام إنها كانت على باطل وأن الشيء قد يوجد من اللاشيء

بالطبع لا أستطيع ولا أريد أن أرد على هذا الانسان • • • وهذا ما أشرت إليه آ نناً أنه الانسان اللامنطق الجدل الملحد • • • وإنما يقود حياة تافية لا قيمة لها .

و عضى فى قضيتنا المروضة على بساط البحث فنقول: ما انفكت عقولنا الرشيدة تملن لنا ٠٠٠ إننا فى عالم يزخر بالمادة ويزدهم بها ٠٠٠ وأن الفضاء يزخر بالكواكب والنجوم والأقمار ٠٠٠ وأن الأرض التى نتخذها مسرحا لنشاطماتنا لا عمل فى هذا الفضاء إلا حبة رمل ٠٠٠ وما انفكت عقولنا الرشيدة تعلن لنافى قوة وفى حزم أن لكل صنعة صافع ٠٠٠ وأنه لا يوجد الشيء من اللاشيء ٠٠٠ وإذا : من هو اقدى أو جد المواد كلها ٠٠٠ والطاقات كلها .

من هو الذي أوجد الشمس · · تلك الكتلة الضخمة التي تعادل الأرض ملايين المرات ما · من الفارات الملتهبة المتوهجة · · التي تشع لنا الحرارة · · حتى لنضج من حرها ونعن على هذا البعد الشاسع . . وتشع لنا الضوء حتى أن الدن الجردة لا محتمل النظر المباشر إليها مدة طويلة ·

من هو الذى أوجد الآرض والقمر والسحاب والمطر والرمل والشجر ، من هو الذى أوجد طاقة الضوء التي بمسربها الآشياء . من هو الذى أوجد طاقة الحرارة التي تسبب لنا الدفيء واللشاط .

من هو الذي أوجد لنا ذلك كله وصنعه لنا .

ولا أغلن هناك من يتنكر وجود الشمس.

ا َ جان بول سارتر هل تنسكر وجود الشمس ياسيد ماركس هل تنسكر وجود الشمس يامسيو جارودى هل تنسكر وجود الشمس

أجيبوني أبها السادة ، في صراحة وبدون التواه .

أجيبوني أيها الفلامفة ، الذين تماليتم على الانسانية .

وأرهنتموها عسراً ، وبدنم طالاتها ، هل تنكرون وجود الشمس ولا أريد شرحا مفصلا للمادية الجدلية يا سيد ماركس .

ولا أريد دفاعا عنها يا مسيو جارودي .

ولا أربه أيضاً إعلامًا ببطلامها يا سيه سارتر .

إنما أريد فقط أن تحدثونى من شيء بسيط لا محتاج إلى فلسفا ولا محتاج إلى جدل ، من هو الذي أوجد الشمس . ?

ولقد يقول ماركس فى كتبه ، بكل أناه و بدون خبل أن أول ما تدعوا إليه المادية هو إنكار وجود الله .

كا يقول السيد ساوتر في كتبه إنني شديد الميتافيزيقية في رفضي لوجود الله ، ويؤيد السيد جارودي رأيهما في رفض وجود الله .

ولكن مبرآ.

حسناً أبها السادة . . وإذا . . من هو الذي أوجد الشمس تلك السكتلة

المظيمة من الغازات الملتهبة .. والتي كانت بالفعل ملتهبة منذ سنبن لاتستطيعون عدها .. ولا تستطيعون لها تخيلا ..

والتي مازالت ملتهبة وستبقى كذلك إلى ماشاء الذي أوجدها ٠

حسناً أيها السادة . . وإذا هل وجدت الشمس بدون موجد . . وكيف وكيف . . . هل يوجد الشيء من اللاشيء . . وبدون موجد وكيف هل ينتج اللاشيء من ذاته شيئا من تلقاء نفسه وكيف وهل اللاشيء بمكن أن يعطى شيئا أى شيء .

وكيف . . لقد كان الكون فراخا . . فكيف جاءت من الفراغ مادة . . وكيف جاء من اللاشئ شيء وشيء رائع وعظم .

وسيلة يامسيو سارتر .. هل يستطيع البشر أن ينتجوا من الفراغ مادة .. وبدون وسيلة يامسيو جارودى هل رأيت في سالف حيانك مادة تنتج من اللاشئ و بدون تدخل احد .. ياسيد ماركس : هل اللاشئ و هو الفراغ المطلق ينتج الاشياء ويصنعها ، واناشد البشرية أن تتصور منى ماير يد فلاسفتنا المظام أن يقولو . . انهم يقولون منكرا من القول كان الكون فراغا بلقما فليس هناك الكرون ولا برتون ولا أكثر من ذلك ولا أقل . . وليست هناك طاقات حرارية ولا ضوئية . . ولا غير ذلك من ضروب الطاقة .

ثم فجأة ويدون سابق اندار وجدت من الفراغ شمس وتعبوم وكواكب وأد من بحار .

كيف حدث ذلك .. وبأى وسيلة حدث ؟؟ . ويأى وسيلة عدث وي . أو يؤمن به .. ولا أغان هناك من الناس ماقل أربب يصدق هذا القول .. أو يؤمن به ..

وأناشد البشرية جماء أن تتصور منى أن أهلم علماء العالم وأكثرهم مهارة ، قد أدخل في حجرة مفرغة من الهواء عاما ، وخالية من كل مادة ، هل يستطيع هذا العالم أن يوجد من اللاشيء الذي حوله الكثرون واحد ، و بدون استخدام أو استهلاك أي نوع من أنواع الطاقة .

وإذا كان السيد جارودى يمان أن المادية الجدلية هي المسادية التي تبدأ حركتها بانكار أية معرفة صحيحة خارج نطاق المرفة العلمية فانني أسأل المسيو جارودى هل من العلم في شيء أن لعتقد أن المسادة توجد من لا شيء.

و إذا : فهناك شمس ليس في قدرة السيد جارودي أن ينكر وجودها . أ

وهناك شمس ليس في قدرة السيد جارودي أن ينكر حقنا في التساؤل هن أوجدها .

وهناك شمس ليس في قدرة السيد جارودي أن يمان إنها وحدت من المدم بدون موجد لها .

وإذا : من هو الذي أوجد الشمس يا سيد جارودي أ، وفي واقع الآمر لا نجد إلا إجابة واحدة معقولة ومقبولة هي أن قوة عظمى قد أوجدت الآرض والشمس والقمر هذه القوة العظمى تتصف بالم والحكة ، إذ أن الموجودات التي نراها في الوجود تسلك مسلكا معيناً ينهض على قواعد معينة وهذه القواعد تدل على حكة من أوجدها وحسن تدبيره ، كما أن هذه القوة العظمى قوة حية . . . إذ الجاد لا يوجد نفسه فضلا عن أنه لا يوجد شيئاً عداه .

وفى هذا المجال فانق أتذكر وأذكر إننى كنت فى بدأ حياتى أستهل خطاباتى بـكتابة :

 بـم الذي أو جدنا وما كنا لنوجد دون موجد > وكنت أعنى بذلك إنه بمنا أنني قد وجدت نفسي على الارض ووجدت شمماً تضيء لي ، وقرآ يمكن ضوؤها ، ونجوماً وكواكب وسماء وبحار ناني لا بد أن أعنقد أن هناك قوه أوجدت كل ذلك ، وبما أن كل ذلك قائم على نظام دقبق ويحكم فلا الشمس تصطدم بالقمر ، ولا الأرض تصلم بالقمر ، فانني لا بد أن أعتقد أن هـذه القوة عظيمة حكيمة فضلا من أنها حية . . إذ أن أليت كما سبق أن ذكرت لابوجد نفسه . . فضلا عن أنه يوجد ما عداء وبما أز هذه القوة الحية المظيمة قد أوجدتني ومن حولى من البشر و من حولى من الجاد و الأحياء ، فاني أقدرها لذلك وأهتف باسمها ، كما أشرق صبح أو عسمس ليل ، هذه القوة العظيمة الحية التي أوجدتنا هي الله الذي نسيده مخلصين له الدين ، وهذا المتاف الذي كنت أكرره يسم لذى أوجدنا وما كنا لروجه بدون موجه ، ما زلسا نهتف به قائلين بسم الله الرحمن الرحيم . وسواءاً رضى السيد جارودى أو سخظ ، فاننا لن عمل المتاف بسم الذي خاقنا ، و بسم الذي يمناك مصيرنا ومستقبانا الحقيق، بسم الله الرحن الرحيم.

ياسيد سارتر هل يستمصى عليك أن تقهم هسندا القرل ، وهل يغضبك ياسيد مار كر أن تعبد الله الذى خلقنا والذى سيرجعنا بعد الموت أحياء .

وفى واقع الآمر . ما كنت بالذى يدخل البشرية فى دوامة عنيفة من الجدل العقم أو من السفسطة السكيلامية ، بزيد بها شكول البشرية وآلامها

مثلما فعل السيد سارتر ، أو مثلما فعل من قبله السيد ماركس والسيد جارودى وكل ما أقصد أن أبينه البشرية جماء :

إن الانسان موجود على الآرض يبصر ويسمع ويتكلم ويعقل. ويحرص على ما ينيده ، ويتقى ما يسبب له الضرر·

و أقول بعد ذلك إن الانسان يجب أن يحرص على مستقبله سعيد و آمن وكذلك على حاضر سعيد ومطأن .

وأقول بعد ذلك أن الانسان يخب أن ينظر إلى مستقبله الحقيق بعين العناية والاهمام.

وأقول وهو الآم في قولى أنه ما دام الانسان برى نفسه مادة و برى المالم من حوله يحفل بالمادة ويزخر بها ، وما دام الانسان يعلم يقينا أنه لا بد لحكل موجود من موجد أوجده ، فلابد أن يؤمن الانسان بوجود قوة عظمى أوجدت هذا الكون وخلقته من العدم .

فاذا ما آمن الانسان بذلك فيجب أن يعلم أن هذه القوة العظمى هو الله الذى نخاص العبادة ، و نشكره على ما وهبنا من النعم و نرجوه على الدوام أن ينعم علينا بمستقبل آمن سعيد .

وهناك من الناس من يغاو من الضلاة والاثم مدعياً أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، بطريقة نجهلها ولا يعنينا أن نعرفها، وأقول لهؤلاء وأمثالهم، إن الطبيعة صنم كبير، لا يعقل ولا بعرك، ولا يحس، وهي ليست قوة حية ولكنها قوى وطاقات ميتة ، فالرياح والاثهار والشمس المضيئة ، كلها تكون قوى العلبيعة وطاقاتها ولا يمكن الهيت أن يوجد نفسه بنفسه فهذا ما يتنافى مع العقل، ولا يستقيم مع طبائع الامور،

و إذا ما ادعى هؤلاء أن الطبيعة التي يقصدونها قوة حية وعاقلة وحكيمة وخرجوا بها عن الماديات والأمور التي لها حيز محديد في حدود صوره ، فانني أقول أن ما يسمعونه هم الطبيعة نسميه نحن « الله » مع فارق بيننا و بينهم هو أننا فعظم الله الذي أو جدنا و نعباء » و نرجو رحمته ورضوانه وهم يتبهون ظنونهم وأهواؤهم ، دون ما سند من العلم أو من العقل و دون ما يرهان من الواقع أو حتى من الخيال .

أذكر أيضاً أن إناساً عاشوا في القرن الماضي ، وكانوا يطاقون على أنفسهم اسم الوضعيين ، رفضوا أن يقطعوا برأى في مسألة وجود الله ، لانهم اعتبروا كل ما يمكن التكهن به في هذا الموضوع غير قابل التحقق منه .

ويؤيد السيدسار رمذهب الوضعيين فائلا:

وهذا المرقف الذي وقفه الوضعيون أقف أنا مع فارق واحد هو إننى لا أعتبر نفسي أفل مية فزيقية في رفضي لوجود الله مما كان ليبتتر في تسليمه بوجوده .

ولا يسعنى إزاء كل هذه الاضاليل والاكاذيب إلا أن أذكر بالرباضة برهانا <u>لوجود</u> الله ، ذاكرا في كل خطوة كيف يمكن التحقق من الصحة المطلقة ، لمذا القول ·

هناك في العالم مادة باحجام كبيرة ومختلفة ·

( و يمكن التحقق من صجة جذا القول بالبصم ، حيث ثري الشمس مشلا ) · ولكن لا توجد في الوجود مادة بدون موجد لما ·

( و يمكن النحق من صحة هذا القول باغلاق فرفة مثلا ، لأى قدرة زمنية فاننا سنجدها كما تركناها )

إذاً لا بد أن يكون هناك خالق الكون الذي نميش فيه ، والمواد التي يحتويه هذا الكون ·

\_ الجاد لا يمكن أن بوجد نفسه ، ولا أن يوجد شيئا سواه .

( ويمكن النحق من ذقك بترك حجرة منلقة بداخلها كرسى مثلا ، فترة من الزمن ، فاننا لا يمكن أن نجد كرسياً آخر بالحجرة أو قبقاب مثلا) .

. هذا الخالق الذي أوجدنا لا بد وأن يكون حياً

٠ . الكون معقد جداً ، ويسير على نظام دقيق

( تحقق منه المعلم الذي تدرسه )

. . هذا الخالق حي وحكيم و يحسن الندبير

وهو المطلوب إثباته

و إذا جد فنحن لابنا تهتم بمستقبلنا الحقيتى ، وهذا شىء واجب على كل البشر ، وهلى كل إنسان يمتز بنفسه ويأنف أن يردها موارد التهلسكة في فير ما غاية نبيلة

نين لاننا ننمل ذلك ، فاننا لا بد أن ناتي نظرة مقلانية إلى المالا النبي نميش فهه و إذا كان السيد سارتر يشك في أن الكون لا يحتمل في حدد داته أن يضمن النظر المقلاني المدلى فاننا نقول له:

يا سيد سارتر الانسان وجد نفسه على هذه الحياة ومنذ العصور السالفة و وجد حوله الطبيعة بكل ما فيها من عوامل حية وعوامل مينة وجد الوحوش الضارية تتربص به ريب المنون و وجد النمايين الخبيئة عماول كلما و اتنها الفرصة أن تدس السم الزعاف في دمه فكان مندفعاً على أن يحاول الدفاع عن نفسه بالوسائل الذي يستطيع اتباعها وكما كان حديثا في تبرير النكر و الدهوة إليه ، كان الانسان في اندفاعه الفكرى الطبيعي و الذي لا خيار له فيه ، ملزماً و مطالياً باستكشاف موقعه في هذه الحياة ، ومن ثم بالسعى محو تأمين مستقبله الحقيقي منها و ذلك بالايمان بتلك القوة الذي أو جدته وأحكمت بنيانه ، مستقبله الحقيقي منها و ذلك بالإيمان بتلك القوة الذي أو جدته وأحكمت بنيانه ،

# المبحث الرابع

#### النظام ـ دليل عقلي قاطع على وجود الله

نستطيع جيما أن نرى الذي المنتظم وأن نميزه سريماً .. فاذا كانى الذي مرتبط في ساوكه بقواعد ابتة لا يعدوها ... أما أن يسلك الشيء ساوكا إعتباطياً و بغير إرتباط بقواعد ثابتة فان الشيء يسكون فوضويا في ساوكه . أو غير منتظم الساوك . فالضوء منلا منتظم في الوكه إذ أنه يسير بسرعة ثابتة في الوسط المتجافس ... وفي خط مستقيم ... أما الحركة البروانية التي تتحركها جزيئات البروتو بلازم في الخلايا النباتية الحية فانها حركة إعتباطية إذ أنها لا نرتبط بقواعد ساوكية ثابتة .

ولقد نجد فى واقع حياتنا كثير من الأمثلة التى تفرق بين الشىء المنظم أو الذى يسير على نظام ثابت · و بين الشىء الفوضوى والذى يسير اعتباطيا فى ساوكه و بدون أى نظام . غير أن الشىء المام الذى أقصده أن الشىء الميت لا يمكن أن ينظم نفسه بنفسه · · · إذ آنه لا يمك الارادة التى يسيطر بها على نفسه · · · أو يخضعها لقواعد وأسس تنظيمية معينة ·

وحينا أقول أن الجاد لا يملك الارادة التي يسيطر بها على نفسه . . . فانني أشير إلى أن الجساد معدوم الارادة كاية ولا يملك على الاطلاق أي نوخ من أنواع الارادة . و يستطيع السيد جارو دى أن يتحقق من قولى . . . كما يستطيع الوضهيون وسهم السيد صارتر أن يتأكموا منه بسهولة .

أحضر يا مسيو جارودي عشر قطع من الخشب وضمها في أي وضع تشاء

و بأية كيفية تريد . · . وأكون كاذيا لو حاولت بمض هذه القطع أو كلها أن تغير من هذا الوضع الذي فرضته أنت بارادتك عليها ·

ظافا أما وجدنا في الواقع الذي نعيش فيه جمادا يلتزم بأساليب ونظم ممينة . . و لا يجيد عنها فانناك بدأن نملل ذلك بأن قوة حية قع ألزمته بهفه النظم وأخضمته لهذه الأساليب بمينها .

وأول ما أضرب به المثل . . . هذه القطمة الصغيرة المجيبة من الحديد الممنط إنها ترفض باصر ار أن تحيد عن أنجاه ثابت . . . كما أنها تجذب يرادة الحديد إليها . . . و تأبى أن تجذب النحاس : . . أى أنها تربط في ساوكها بقواعد ثابنة لا تحيد عنها .

و إذا كنا نملم تماما أن المغنطيس جاد . . . وأن الجاد ممدوم الارادة والنسبة لنفسه ولمن عداه . . . فلابد أن تقرر أن قوة حية من خارجه قد ألزمته مهذا الساوك وأجبرته على اتباعه .

تملاذا:

تجذبنا الأرض إليها يا مسيو سرر تر ؟؟. هل قكرت في هذا السؤال وأنت تعلن على الملا أنك شديد المينافيزيقية في رفضك لوجود الله .

وكاما يعلم بقينا أن الأرض جماد • وأن المجاد معدوم لارادة بالنمية لنفسه وبالنسبة لمن عداه .

و بالرغم من ذلك نان الارض تجذبنا إليها بقوة تطلق عليها قرة الجاذبية الارضية ١٠٠ وكانا يقرر بنقة و إيمان لابد من أن قوة حية عطيمة قد ألزمت كويك الارض بأن يجذبنا إليه ١٠٠ وذلك أيضاً لآن الحياة بدون الجاذبية الارض حياة صعبة ولا يدكن أن تطاق ٠ ولقد عاش عشرة من العلماء تجربة

علمية بميدا عن الجاذبية الأرضية . . لفترة قصيرة قرروا بمدها أنها حياة صدية ولا عطاق . .

وممالا يستقيم مع طبائع الأمور أن يكون كوكب الارض قد أخذته الرحة بنا فقرر أن يجذبنا إليه .. إذ أن كوكب الأرض جماد .. لايفكر ولا يمقل وليست له ارادة .. لكن الذي يستقيم مع طبائع الأمور أن يكون هناك إله قوى رحيم قد ألزم هذا السكوكب بجذبنا إليه رحمة بنا ولحسكمة أرادها مولا ناجل وعلا

لماذا تدور الأرض حول نفسها ياسيد سارتر . . .

ولماذا تجعل الدورانها تو قيتا دقيقا . . مره كل أربع وهشرين ساعة . . وكيف يتم ذلك يامسيو جارودى . هل تلبس الأرض ساعة حول معصمها . . أو أنها تضع منبها على منضدة بجوار السرير الذى تنام عليه فى غرفة نومها . . وكانا يعلم يقينا أن الأرض لا تملك عقلا . ولامعصها . . كا أنها لا تنام على صرير . وليس لها هين تبصر بها . كا أنه ليس لها أية ارادة بالنسبة للن مداها . وكانا يقرر بثقة و إيمان . ، أنه لابد من وجود قوة حية عظيمة قد ألزمت كوكب الأرض بالدوران حول نفسه . والدوران مرة كل أبع وعشرين ساعة . . لاتنقص ولا تزيد ، هسلى من الزمن السرمدى

وكانا يقرر بثقة مطلقة أن الله جلت حكمته هو الذي أو جد الأرض من العدم ثم أمرها باتباع نظام ثابت ودقيق . . أمرها بأن تجذبنا إليها فجذبتنا دون أن تسكون لها ارادة . . وأمرها أن تدور حول نفسها . . فعارت . • وجارت ، و وما ذالت تدور وتدور • . ولن تزال إلى أن يشاه الله رب المالمين

لاذا تجذب الشمس إليها ، ياسيو جاريدى •

هل هناك من يفترض لتلك السكتلة الملتهبة المتوهجة من الغازات والتي نسميها الشمس ارادة بالنسبة لنفسها ·

وكانا يقرر في ثقة وإيمان أن الشمس جماد ومن ثم فهى لا تملك أية ارادة بالنسبه لنفسها أو بالنسبة لمن عداها ، ولـكن قوة حية عظيمة هي قوة الله الرحن الرحيم قد ألزمت هذه الشمس بأن تبذب الارض اليها ، لحسكة سامية قد يعلمها الناس وقد يجهلونها

هل أنت الان شديد الميتافيزيقية فى رفضك لوجود الله يامسيو سارتر ...
واود ان تعلم البشرية جماءانه لا يعنينى فى شىء ان يقتنع المسيو سارتر
بصدق حديثى . . اوبغلوا فى ميتافيزيقته الضالة . . عابثا بمستقبله الحقيقى
مبددا لطاقته وقدراته فيما لا يحقق نفعا ولايرد ضررا . . لكن الذى
أعنيه ويهمنى انقاذ ما يمكن انقاذه من ضحايا سفاح الارواح العالمي الشرير
جان بول سارتر الذى لا تدرى به البشر .

إن رجالات العلم من العصر الحديث قدا تبعوا طريقة في تحصيل العلم تتفقى مع كرامة العلم ومع كرامة العقل البشرى والذات الانسانية . ذلك انهم يصفون ما يشاهدون من ظاهرات الكون بأمانة ودقة ثم يضعون آراءهم و تفسير اتهم التي يدهونها ويبرهنون على صدقها بالتجارب العلمية . وبفضل ذلك تقدم العلم قفزا في جميع مجالاته . و تقدمت الانسانية بفضل العلم و المعرف حتى اضحت في اوج القوة وفي اوج الطموح .

لكن العلم ورجالاته يقفون امام الواقع كما يقف التلميذ امام استاقه .. فهم يستطلمون هذا الواقع ايا كان .. ثم يحلولون تبريره بوسائل ومسببات

عقلابية مقبولة ، ثم بحاول لون التماس ما يبرهن على صدق أسبابهم وعللهم من الواقع بالتجربة العلمية أؤ الاستدلال العلمي .

وعلى سبيل المنسال ، حين برى رجالات العلم إن الشمس تشرق على بقعه من الأرض ، بينا تظلم عن البصف الآخر منها ، ثم ما يلبث الحال أن ينعكس ، فيضى المظلم ، ويظلم المضى ، مان رجالات العلم يقررون أن الارض مستديرة في شكل يقارب شكل السكرة ، كا يقدرون أن الارض تدور حول نفسها ، مرة كل أربعة وعشرون ساعة ، وبالطبع هم مادقون في قولهم .

لو فرضنا جدلا أن الشمس هي التي تدور حول الأرض ، لما تردد رجال العلم أن يقولوا : إنه نظراً لأن الأرض أصنر من الشمس فانها أسرع منها في الحركة ، و من ثم فان الشمس تدور حول الأرض .

كا أننا لوفرضنا أن تعمل على أبعاد الأرض عنها ، لقال رجال العلم موافقين . أن الشمس تبذل قوة من أجل أبعاد الأرض عنها ، لمكن الغلاف الهوائى يعمل على الحفاظ على موضعها .

ولو فرضنا أن الأرض تحصل على الطاقة من ذاتها دون تدخل الشمس ، ولم تبكن هناك أى علاقة بينها و بين الشمس ، لو افق العلماء على ذلك بسرعة قائلين إن الغلاف الجوى المحيط بالأرض غنى جدا بالطاقات اللازمة للارض ومن ثم فانها تكتفى ذاتياً .

وهكذا ، فان رجالات العلم يقفون أمام الواقع كا يقف التلميذ أمام أستاذه ، فهم يبذلون كل ما لديهم من جهد فى استطلاع أسرار الكون ثم يقبلوه كا هى ، و يحاولون تبريرها أيا كانت وهذا فى حد ذاته شىء حسن ولكن .

عير أنى أجد لزاما علينا أن نتمتى إلى يواطن الأمور . . . وأن لا نتف هند مجرد التبرير . . فبذلك نستطيع أن نكون أساتذة الواقع . . وليس مجرد تلاميذ له .

#### وعلى سبيل المثال .

نعن نرى الشمس تجذب الأرض . . وبالطبع هذا واقع و نعن ملزعين بقبوله . . و الكن لذا أن نسأل . . لماذا تجذب الشمس أرضنا . . وبالطبع لا يكنى أبداً أن نبرو . . و أن نقول لانهاكانت جزءا منها أو لان الجزء يجذب المكل إليه . . أو لان الشمس علك قوة جذب كبيرة . . لا يكنى هذا أبدا وعلينا أن نبحث وأن نكون أ كثر تعمقا .

علينا مثلا أن نقول . . ومن هو الذي منح الشمس قوة الجذب الكبيرة التي تعيذب بها الأرض . . أو من هو الذي ألزم السكل بأن بعيذب الجزء في حالة الشمس والأرض .

و عند ذلك سنعلم بوضوح أن الجاد لا بمكن أن يتصرف من تلقاء نفسه وأنه لا بد من قوة حكيمة حية آمرة . . تصرف الأمور بناموس دقيق . . لا يتغير . . هي قوة الله الحكيم العلم .

عند ذلك نكون قد فهمنا حقيقه الواقع وفهمنا حقيقة أنفسنا معه .. وفهمنا أن حالته التي تراها هي حالة معينة أرادها الخالق جل شأنه . . ولو أراد غيرها لحكان ما أراد ولوجدنا نحن من الاسباب والعلل ما نفسر به ما تراه .

حسناً . . العقل البشرى شيء باطل يجب أن ترد حركته إلى حركة المادة . . وكذلك العلم وهو الآبن الشرهى للعقل البشرى هو أيضا باطل وهو لا يعتبر إلا عن وجهه النظر البورجوازية . . لكان هؤلاء القوم يريدون

البشرية أن تصم آذانها ٠٠ وتغمض عيونها وتعطل عقولهم ثم تسلم فيادها لهم ٠ ليقودوها إلى مستقبل بائس وتعيس ،

ولنلقى نظرة هادئة إلى أنفسنا ٠٠ كل منا يرى نفسه جيسة ويعرف عنها السكثير ٠٠ ويكون من لائق لو أنكر السيد سارتر وجود نفسه ٠٠ حتى يشبع فى نفسه عقدة الآنكار أو الرغبة فيه و أول ما يستثير اهته منا في الانسان ٠٠ عقلة البشرى المجيب ذلك أنه كتلة من الخلايا الحية . . ولحكنها تستطيع أن تفكر وأن تدرك وأن تهى ٠٠ وتستطيع كذلك أن تحنفظ بالمعلومات والمعانى بطريقة الحفظ التي نعرفها . . وكذلك فان هدا المعقل يمى بطريقة ما زالت مجهولة كل التجارب والخيرات التي تمر بالانسان طول حياته ٠٠ بل إن تسكرار الخبرة المؤلة يسبب ما يعرفه هلماه النفس بالمعقدة .

وهذا ما . . يسجله رجال الملم عن المثل البشرى وعن قدراته التي لا يحصيها العد .

ثم بعد ذلك تأتى مرحلة التعليل التي يحاول رجال العلم من خلالها أن يعلوا النظواهر التي يرونها مائلة أمامهم .

وفى حقيقة الامر إنه بالرغم من التقدم العلمى وبرغم كل الجهود المخلصة التى بدلها ويبذلها رجال العلم . . فيا زالت الحقائق العلمية التى يعرفها العلماء عن العقل البشرى الغازا يصعب حلها . . وبل ويصعب التكهن بحلول لها . . وما زال الخلاف حافاً بين العلماء حتى حول الحلول التى يتكهن كل فريق منهم مها .

وعندما نأتى للمرحلة الهامة وهي مرحلة النمى إلى يرامان الامور وسير أغوارها . فاننا نجد أمامنا في الواقع أشياء غريبة وبالغة القرابة . كتلة من الخلافا الحية تزن حوالى رطل ، تدير الجسم البشرى كله وبكل كفاءة ، فيها مراكز السمم والأبصار والحركة ، الح . وتخرج منها خطوط اتصال بجبيع المضلات الارادية فى جسم الانسان وتصدر منها الأوامر إليها جيمها ، فتنفذ هذه المضلات هذه الأوامر على الفور ، وعلى طريقة : طع الأوامر ولو كانت خطأ ، كا أن بها مراكز اتصال تلتفط كافة الرسائل المصبية التى تصدر من الخارج ، فالمين تافذة المقل على الدالم يرى من خلالها ما يدور حوله من أحداث ، و الأذن وسيلة المقل إلى التسمع والمخاطبه ما يدور حوله من أحداث ، و الأذن وسيلة المقل إلى التسمع والمخاطبه وإلى تبادل المفاهم ، وفضلا عن هذا فان هذه الكتلة تسجل فى داخلها كل خبرة يستطيع الانسان الحصول عليها ، ومن المكن أن تحتوى بداخلها كل خبرات المالم وكل معارفه .

هذا فضلا عن كثير من الانفعالات التي تزيد لا حيرة وتعجباً .

فينا يغضب الانسان أو يستبد به القلق ، أو يرتمد خوفا ، فان الجسم بكل الطاقات التي يملكما يستجيب لهذا الانفعال و يتصرف طبقا لما يأمر به المقل ، وهيئا يغضب الانسان يميى على قواه لمواجهة ما يغضب ، وفي اللحظة التي يأمر فيها المقل مراكز الغوى بالهجوم أو الدفاع ، فان هذه المراكز لا تتوانى عن العمل ، بأقصى طاقة تستطيع بذلها .

ويأتى بمد ذلك الافكار التى ينتجها الانسان ، فى كل فن وفى كل هلم ، فهذا عالم يكتشف ، وهذا فنان يبتكر ، وذلك شاعر يحيل الكلام إلى أداة تمبير جيلة ، وهذا فيلسوف يبحث عن الحكة وينقب عنها ، وهلم جرا ونخرج من كل هذا بسؤال ، هل كتلة اللحم أو كتله الخلايا المكونة للمنح ، هل هذه الكنله في حد ذائما كجموعة من الخلايا الحبة تريد وهل لها في حد ذائما كجموعة من الخلايا الحبة تريد وهل لها في حد ذائما إرادة ذائبة إرادة ذائبة ؟ ؟ .

وأود أن أقول: أنه ليس مناك على الاطلاق أى نارق بين خلايا المخ وخلايا البيد من حيث أن كلا منها خلايا حية ، أما إذا قلنا أن خلايا المخام من نوع خاص هو الخلايا العصبية الحية نانى أقول أنها تمائل خلايا النخاع الشوكى ، بدون أدنى فارق غير أن خلايا البد لا تريد ، والانسان محرك يده كا يوحى إليه عقله ، أى بارادة العقل وليس بارادة اليه ، وفو أن العصب الموصل الأوامر المنح قطع لصار شأن البد وهى خلايا حية كشأن قطعة من الخسب وهى جاد ، أى بدون أى ارادة لا بالنسبة لنفسها أو بالنسبة لمن عداها ، وأيضاً خلايا النخاع الشوكى لا تريد ، فالمنح فى حد ذاته لا يو يد .

لكن الواقع الذى نجده ملموساً أن المنح يريد ويملك الارادة باللسبة للانسان كوحدة وبالنسبة الوسط الحيط فى الحدود التي يملكها الانسان ، ويسيطر عليها.

ومن ثم فاننا نستطيع القول بأن هناك قوة عليا هي التي علك وحدها الارادة في هذا الكون وهي التي عنح الارادة فلمقل بالنسبة لافسانه وبالنسبة فوسط المحيط، وهي أيضاً تسيطر مباشرة على الجاد وتجعله يلتزم بقواهد وأساليب معينة -

وهذا فى الواقع التفسير الوحيد المقل البشرى المظم ، الذى حل مل عائقه كشف أسر الرهين السكون ، كا حل على عانقه تذليل كل عقباته والوصول إلى حاضر سعيد مستقر ومستقبل آمن وسعيد .

هل رأيت يا سيد سارتر هذه الدودة الصنيرة السوداء التي تبلغ في حجمها حجم و أس الدبوس ، والتي تتظاهر بالموت ، إذا ما وضعب أصبمك

قريبا منها . . ثم ما تلبث أن تتحرك خفية . . فأذا ما لاحتها بأصبعك فانها تكرر التظاهر بالوت ، حتى إذا ما نيقنت أن هذه الحيلة لن تجدى ، طارت في الهواء بعيداً .

وهلم تعلم يا سيد سارتر أن في هذا الحجم الذي يماثل حجم رأس الدبوس جهاز تنفسي ، وجهاز دورى وأعضاء الحركة على الأرض ، وأعضاء الرؤية ، وأعضاء الطيران ، وبعد ذلك وفضلا عنمه جهاز إعسبي من كزى د منح ، يتوم بوظائف التفكير في إعداد الخطط الدفاع عن حياه الدودة أو المتخفى عن أعدائها .

وإذا كنا نعلم ذلك ، فما نعلم تعليلا حقيقيا له إلا أن الله ذو العظمة والجلال منح هذه الدودة الصغيرة فى الحجم إرادة على ذائها وعلى الوسط الحيظ بها ، بقدر إرادة لها سبحانه وتعالى :

وذلك التعليل لا يعد من العسلم فحسب بل يعد من روح العلم ، إذ أن العلم كا أوضحت يقف من الواقع كا يقف النلميذ من أستاذه ، ولسكن روح العلم يقف من الطبيعة موقف الاستاذ لنلميذه ، ولا شك أنه لا يمكن أن يحتصون هذاك أدنى تعارض بين العلم وروحه كا يتصور أو يصور أعداء العلم وأعداء الانسانية جعاء .

هل رأيت يا مسيد سارتر القلب الانسانى ، وهل محمت دقاته ذلك القلب الانسانى الذى يدق أول دقاته عقب خروج الانسان إلى الحياة ، وتظل دقاته مدوية طالما كانت هناك حياة ، وحين يتوقف هذا القلب وتصمت دقاته ، فإن الحياة تترقف وتفارق الانسان ويصبح الانسان شأنه كشأن الجذوع وقطمة من الخشب ،

وإذا ما كان الانسان يعلم ذلك عماما . . . وإذا ما كان الانسان يعلم أيضاً أن القلب ينبض لا إراديا . . . أى بقوة خارجة عن إرادة الانسان فانه لابد أن يفكر . . بأى إرادة ينبض قلبه . . . وبأى إرادة يتوقف هذا القلب عن النبض .

و إذا كنا نمل يقينا أن القلب ينبض انتظام حوالى ٧٥ دقة كل دقيقة النا لابد أن ننسب الحكة إلى القرة العظمى التى منحت كل القلوب الانسانية إرادة ذاتية هي النبض .

ويقول الشاعر الصوفي مخاطباً مولاء جل وعلا:

أحبك قلبي حين أدرك نبعه بألك سر النبض سر السرائر

وكذلك يخير نا العلم أن في جسم الانسان كثير من العضلات التي لا تتجرك تبعاً لا راد تتلول كنها لا تتحرك بمزاجها الخاص و بارادتها الخاصة . ولكننا نعلم أنه لا يمكن أن تكون الارادة إلا للكائن الحي المستقل . . . و بالطبع القلب ليس كائن حي مستقل . . . كذلك فان العضلات اللاإرادية ليست كائنات حية مستقل . . . و نحن نعلم أيضاً أن الغلب وكذلك المضلات اللاإرادية تتحرك طبقاً لقواعد و أسس ثابتة أي تتحرك بانتظام . . . فلا بد أن نعلم أن هناك قوة عظمي قد منحت هذه الأهضاء إرادة ذائية تعمل بها أن نعلم أن هناك قوة عظمي قد منحت هذه الأهضاء إرادة ذائية تعمل بها الوظائف الحيوية التي ترتبط بها . . . و في سبيل حفظ حياته . . . و تأدية الوظائف الحيوية التي ترتبط بها .

هل رأيت أوسمعت عن الميتوكوندريا يا سيد سارتر . أنها كما يقول العلم جسيات (١) صغيرة جداً تبلغ جسم الواحدة منها ... بين من المليمة و المكمب . (١) نقلا عن محاضرة للدكتور أحمد فرج داهي محاضر علم فهرولوجيا النهاج

۱۲) ساو دل ماموره سامور اسمه مرج د هي عامر دم درج در اي عامر دم در اي الهام الم

ورغم ذلك نان هذه الجسيمة التي تباغ من الضآلة أقصاها • • حيها وضعت تحت ميكرسكوب الكتروني • • ثبت أنها على شكل صندون ذو ثلاثة جدران • • و بداخله أرفق • • فوقها أنزيمات لازمة لحياة الخلام النباتية الحية • •

ما قواك يا مسيو سارتو ٠٠ فيمن أوجد هذه الجسيات ٠٠ هل أقل من أن نصفه بأنه بالغ الحركمة والقوة ٠٠ يقدر فيحسن التقدير ٠٠ ويدبر فيحسن التدبير ٠٠ وهناك أيضاً شيئاً نذكره هو أن جسم الكائن الحي . لا يريد ذاته ولا يستطيع الارادة على نفسه ٠٠ فالفيل مثلا لا يستطيع جسمه أن يتحول من ذاته إلى جسم غزال أو نمر . والانسان مثلا لا يستطيع جسم البقرة الخضراء أن يتحول إلى لون أحر . . مثلا . لكننا وبالرغم من ذلك نجد الخضراء أن يتحول إلى لون أحر . . مثلا . لكننا وبالرغم من ذلك نجد أن هناك كائنات حية تستخدم التغيير في لون جلدها كوسيلة قدفاع عن نفسها . . فهذه الحرباء حينا تكون في أوران الشحر تكون خضراه . . فهذه الحرباء أنه بهذه وحينا تكون في الرمال تكون صفراء . . فهل أدرك جسم الحرباء أنه بهذه الوسيله يكون آمنا من أعدائه . . أو متخفياً عنهم ٠٠ وهل الحرباء أنه بهذه مهارة من كل ما عداها من الكائنات الحياة حتى تستطيع أن تغير من لون جلدها تغييرا ذاتياً . . بدون وسيلة . . وبالطبع نستطيع جيماً أن نعرف أن قدرة الفي ورحته هي التي منحت جلد الحرباء إرادة ذاتية ليغير لونة وقتا قوسط الحيط .

وحيمًا نتأمل شئون الكون وطبائع الأمور يتأكد فدينا بما لا يدم الشك مجال أن الذى أوجد هذا الكون يقدر فيحسن التقدير ، ويدبر فيحسن التدبير ، وهذا النبات الضارب في الأرض بجذوره ، والباسق في الفضاء به يغروعه ، مصنع كبير ، يقوم على أسس دقيقة وموازئة ، يحفظ الحياة المنات مصنع أين المفات ، ويحفظ الحياة ان عداه من اللكائنات مصنع حميد كبير ، ينتزع من الهؤاء الجوى أنى أكسيد الكربون الذي يخرج من فوهات المصانع في المدن والذي يهدد البشرية بالدمار ، ثم يصنع منه ومن الماء وطاقة ضوء الشمس ، غذاء الانسان والحيوان ، لولاه ما عاش إنسان ولا حوان .

. خاك يدل على حسن تقييد وحسن تدبير وهذا لا يتآنى هفوا أو براعتباطا ، لكنه يدل على قوة مقدرة ومدبرة قد أوجدت الكون ومن منه هي قوة الله الرحم.

النبات يابت من البذور ، والبذور كانبات حية في وضع سكون ، والانسان هو الذي قد ينقها التربة ، ثم تلشط فيه وينبو الكائن الحي النباتي ، لتنبو شجره كبتره باسقة تحافظ على حياه الانسان و عدم بالغذاء .

ولقد يأخذك السجب حيثا تشاهد يذرتين متائلتين في الحجم تنتج كل منها شجره محتلفة عن الآخرى عمام الاختلاف ، فكأن كلا منهما بعد جفظت أصل آبائها كابرا عن كابر ، وكأن كلا منهما قد هملت بوصية والحميما ، أو أجدادها ، ولقد نجذ البذور من يزود نفسه بأهداب تعمل همل الاجتحة تطير بها في الهواء حتى تنشر نوعها في ربوع العالم كله ذلك من تقدير دبها الذي يقدر فيحسن التقدير ويدير فيسحن التدبير ،

وأود أن أكتب الوضعيين وللسبو سارتر: البرحان الثاني لوجودَ الله ، • بيناس الطريقة الرياضية التي ذكرتِ بها البرحانِ الآول : ليت لا علك الارادة التي يسيطر مهاعل ننسه

و نسطيع النحق من ذلك بأن محضر قطم الطوب أو من الخشب ونضمها كما نريد فاتها لن محاول تنبير مواضعها )

· الجادلا بمكن أن ينظم نفسه

. . .

هناك كثير من الجادات تغضع لنطم وأسس ابنة لا تحيد عنها .

( نسنطيم التأكد من ذلك بملاحظتنا للمنناطيسية والجاذبية الارضية ، الح ) .

ن فلا بد أن تكون هناك قوه عليا حية قد نظمت هذه الجادات وأخضمتها لأسس ونظم ثابتة ) .

و هو المطلوب.إثباته •

. . .

نحن بالطبع لم ترتكب خطأ أوجرماً ، وكل ما فعلناه هو أننا قد نظرنا إلى مستقبانا الحقبقي نظره اهتمام ، حتى ننجوا كما نجى الحاكم الداقل الذي أوردته الرواية القديمة ، وحتى لا نؤخذ على غره فنهلك و نضيع ، ونحز في نفع مسنا ألم التحسر ومراره الندم غير ماجدوى أو نفع م

و نحن بالطبع لم نخطىء حين قررنا أن ننظر إلى العالم نظره هالانية هلمية ، إذ أن النظره المقلانية العلمية هى كل سلاحنا وهى أيضاً سببانا إلى تكريس طاقائنا وما علك من جهد وإمكانيات لصالح الحاضر الدى نحياه ، ولصالح المستقبل الدريض على امتداد الزمان الذي لا ينم ، في مسيرة وماني.

فالأيام نسير وتتنابع ، ولا بديل عن يوم ماض إلا يوم آت ، و إلى أن تزول الأيام وتزول دلالتها الزمنية ، يبقى الزمان بدلالة أخرى ، يعلمها الله الذي أوجد الزمان دلالته ، التي قبلناها نحن كأمن و اقع .

وإننى لاتصور وأقرر أن العقل كل المقل والحسكة والفطنة والذكاء والدهاء وما إلى ذلك من دلالات الاستحسان ، ليجب أن تسبغ فقط ، وفقط على ذلك الذي يعطى جهداً وفكراً المأمين نفسه في ذلك الزمان الذي ما زلنا فجهل دلالته الزمنية وإذا هو فعل ذلك فانني أتيقن بشده إنه سيهدى إلى الحق والخير وإلى صراط مستقم.

## المبحث الخامس

## الإلهام – كدليل عقلي قاطع على وجود الله

يقترب الالهام فى معناه من الارشاد ، فالرشد هو من يرشدك إلى ساوك معين ، ثم يترك الله الحرية فى اتباعه ، أما الملهم فهو من يوحى إليك بظرية ة غير منظورة سلوكا معيناً ثم لا يترك الحرية فى إتباعه أو مخالفته ، وبحيث يكون الاجبار ذاتياً .

وطى سبيل المثال حيا بحضر إلى أحد بالاصدقاء ثم ينصحنى قائلا :

« لا تؤجل عل اليوم إلى الغد ، فإن صديق هذا يعتبر مرشداً لى وأستطيع أن أنفذ إرشاد، ، كما أستطيع أن أصرف النظر عن قوله ، أما حيا أجد نفسى و برضى وبدون تدخل أحد وبدافع ذائى مندفماً إلى الجنس الآخر ، ومنفذا لسلوك معين هو وجوب العمل على المحافظة على الجنس البشرى بالتناسل و إنتاج أجيال جديدة أو ما يعرف بالمحافظة على النوع فإن ذاك له تفسير آخر يختلف عن الارشاد .

و لقد يتأمل الانسان كثيراً في هذه القضية الفكريه شيء ينفذ رغم أنف منفذه و بدون أي ضغط خارجي و بدافع ذائي عنيف.

وحيمًا تحدثت عن الارادة ذكرت أن الجاد ليست قديه أية إرادة لا على نفسه ولا بالنسبة لمن صداء ، ومن ثم فانه لا يستطيع أن ينظم نفسه بنفسه أو يخضع نفسه بنفسه لقواعه و أسس سادكية معينة ، فاذا ما كان مذا الجاد يتبع فعلا نظاماً معيناً لا يعدوه فان هذا يدل دلالة قاطعة على أن قوة حية

خارجية قد نظمت هذا الجماد وأخضعته لناك القواعد والأسس السلوكية التي تراها .

هذ بالنسبة المجاد أو الشيء الميت ، أما السكائن الحي الحيواني الواق فان له إوادة يستطيع أن يفرضها على نفسه وأن يتصرف في حرية بحسا بتلائم مع بيئنه وظروف حياته ، وحينها ينفذ السكائن الحي شيئاً رغم أنفه أعنى بدون إرادته فلا بد أن تسكون مناك إرادة أقوى من إرادته قد أجبرته على تنفيذ ما لا يريد، ومثل ذلك الانسان الذي يرتسكب خطأ في حق المجتمع الذي يعيش فيه بالسرقة أو القتل، ثم يرى المجتمع أن من اللائق عقابه بالسجن منم الأشغال المساقة فان هدنيا الانبنان و يرغم إرادته يتنفي فنرة في السجن يتخللها العمل الشاق الذي ينفذه رغم أنفه لان إرادة تغوق إرادته قد أجبرته على هذا العمل .

أما إذا كان النكان الحي المريد ينفد شيئاً رغم أذنه و بدرن ما إجبار من إرادة خارجية منظورة أقوى من إرادته فاننا لابد أن نقول أن الدافع إلى ذلك ذائي، يمنى أن هناك إرادة ذائية عند هذا الانسان تقف ضد الارادة الأصلية له ، و تسل على إجباره على تنفيذ هذا الشيء و نمين نطلق على الارادة التي تجبر الانسان على ساوك مين ضد إرادته الاصلية بالالهام أو الغريزة وهذا الالهام أو تمك الغريزة تدل يجبال لا يديع بجلا الشك على وجود الله ، وتنفى و عمى بكل شدة أقوال السيد ميارتر ، وأذكر التدليل :

ثعبان السمك الذي ميش في شواطئنا المضرية ويسافر كل عام إلى الحيط الاطلنطي وفي منطقة خاصة منه حيث يعقد مؤير عام لثمايين السمك التي تعيش في العالم أجم ثم تنكاثر هناك وتقفل واجعة إلى أوطسانها الاصلبة ثم تعود في العالم أجم ثم تنكاثر هناك وتقفل واجعة إلى أوطسانها الاصلبة ثم تعود في سعادها كل إلى وطنه الاصلى دون أن تبنيائل مسعادها كل إلى وطنه الاصلى دون أن تبنيائل منادها كل إلى وطنه الاصلى دون أن تبنيائل منادها الدائم المنادة الاصلى دون أن تبنيائل منادها كل إلى وطنه الاصلى دون أن تبنيائل منادها كل إلى وطنه الاصلى دون أن تبنيائل منادها كل المنادة الاصلى دون أن تبنيائل منادها كل المنادة الاصلى دون أن تبنيائل المنادة المنادة الاصلى دون أن تبنيائل منادة المنادة المنادة الاصلى دون أن تبنيائل منادة المنادة المناد

- حل تمرف ثمابين السمك فى العالم أجم أنه يجب عليها أن تلذق ف مكان ممين كل عام ، وبالعلبم لا ، فتعابين السمك لا تعرف لغة المؤتمرات الق ينظمها الانسان كما أنها لا تعد الخطط و المؤامرات لبعضها أو لديرها من الاجناس.

ولو كانت تعرف أنه من الواجب أن تتحرك إلى هذا المكان لفرط فى الواجب حك ثيرون معنذ بن بطول الرحلة أو بقلة الزاد والراحلة ، ولكنها تتحرك بلا إرادة أو بما ما فسميه بالفريزة ومن ثم فان كل ثعبان سمك فى المالم يجد نفسه فى فترة معينة من الزمن متحركا إلى بقعة معينة ، وصغاره التى ترى المالم لأول مرة تعود أدراجها فى نفس طريقه دون أن تضل الطربق .

من أبن جاءت الغربزة وليس هناك من تعليل صادق إلا أن الله سبعانه و تمالى قد ألم هذه الثمابين أن تغمل ما فعلته لضرورة يعلمها جل و علاوهى ضرورة حفظ النوع وهى لا تعلمها ولا تدرى علما شيئاً بل تفعلها بدون إرادة وبدون وهى .

ولمل هناك من يقول ألم يحكن من المكن أن تبق الاسمنك حيث هى وتتكاثر حيث هى ، وتحافظ على نوعها فى أوطانها الاصلية ، وأود أن أفول ، إن الله اللكريم أوجد الوجود وأوجدنا نحن البشر على قمه الوجود نفكر وندرك ونمى ، نفكر فى الوجود ونمرك أنه لا بدله من موجد ونهى أن هذا الموجد هو الله .

وبرغم ذلك وجدنا رجلا مثل المسيو جار، دى يعلن أنه لايؤمن بالله لانه بنكر أية معرفة إلا إذا كانت داخل نطاق المعرفة العلمية ، وهذا والطبع قول ساذنج يتبكره العلم وهو أيضاً منكر يكور أن نرد عليه والقول ، ومن أدراك يا مسيو جارودى أن وجود الله ليس في داخل نطاق المعرفة العلمية .

وبعد ذلك أخضم الجادات لآسن وقواعد ثابتة ، فالضوء مثلا يخضم المحسس وقواعد ثابتة والارض تخضم لاسس وقواعد ثابتة رغم أن كل منها حاد ، حتى نتيقن من أن هناك قوة حية عليا قد نظمت هذا الجاد ، وجملته يسهد على أسس و نظم معينة لا يحيد عنها .

ومو أيضاً أوجد النرائز والالهامات في الاحياء من خلقه كي بوعز إلى الانسان في وضوح إنه بما أن هناك إرادة في نفسه ضد إرادته الاصلية وتفوقها من حيث القوة وتدفعه رغم أنفه إلى القيام بآشياء أو تنفيذ أفمال معينة ، إذا فلابد أن تمكون هناك قوة عليها هي الثي قرضت على الانسان من ذاته إرادة ضد إرادته و مستطيع الآن أن نبحث في هدوء هل العلم يتعارض مع وجود الله وهل الايهان بوجود الله ليس في داخل نطاق المرفة العلمية كما يقول السيد جارودي .

و إذ كنا نحن نقول إن العلم هو النتيجه المباشرة النظرة المقلانية للأمور أو الواقع بمعنى إننا تنظر إلى الواقع ونفكر فيه تفكيماً سلبا ثم نكتشف أسراره وخفاياه و تحاول الاستفادة من اكتشافاتنا هذه في حياتنا الملية.

و تعن حينا ننظر إلى العالم نظرة عقلانية سنقرر إنه يحفل بالمسادة و يزدحم سها كا أننا أيضاً حين ننظر إلى الواقع نظرة عقلانية سنقرر أن المسادة لا تغنى ولا تخلق من العدم و إنه لا شيء يوجه تلقائياً من اللاشيء وحينئذ إذ نالم يقينا إنه لابد من وجود قوة حيسة عليا قد أوجدت هذا المسكون ومن فيه .

ولقد يعلن العلم إن ذلك النبات الذي ياً كل الحشرات أكثر « شطار . » من النبات العادي إذ أن النبات الذي ياً كل الحشرات أكثر حساسية وانتسالا من النبات العادي . وليكن النبات كما نعلم يخلو عادة من وجود جهاز عصبي مركزي وبذلك فان السبات لا يفكر وليس له ذلك الاحساس بالالم الذي يشعر به الحيوان .

فين يقوم الانسان بذبح طائر مستأنس أو حيوان بقصد الحصول على عضلانه واستخدامها كبروتين حيوانى فأتنا أمجد أن كية ضخمة من طاقات الالم ستهدر فى عملية الذبح أو الفتل ، أما حيمًا نقتلع شخرة من مسكانها فأنها لن تتألم ولن نرى ايا من طاقات الم أو عذاب .

وإذا كنا نالم ذلك فن هو الذي جمل النبات الذي لا يفكر يقوم بتنفيذ أخبث الحيل وأكثرها دقة لاسر الحشرات والتغذى بها . . فهو يغرز رحيقاً حاواً يغرى الحشرات بتنبع مصدره ... فاذا ما انطلقت الحشرات إلى داخل تجويف ممين قفل عليها خط الرجمة وأفرزت عليها عصارات هاضمة تقوم لهضم وتحليل الحشرات عهيداً للتغذية منها ويحق علينا أن نتساءل أو نسأل أنفسنا هل يملم هذا النبات ، أن الحشرات تحب الرحيق الحلو ... وهل درست هذه النبانات علم نفس الحشرات حتى تعلم ذلك والاجابة بالطبع لا أنه لا يمكن أن تكون هذه النباتات قد فسكرت إذ أنها لا تملك جهاز همي مركزي نفسكر به ولو اعتقدنا أن النبانات تفكر لكان من الصعب علينا أن نتصور كيف أستغل الانسان هند النباتات منذ خلقت ولصالحه دون أن تحاول إحداها أن تقاوم أو تدافع عن نفسها أو تفكر ذلك . . وإذا فلا بد من أن قوة الرحن الرحم قد منحت هذا النبات بالالهام قوة الحيلة التي يستطيم بها أن يخادع بها المشرات ويتغذى بمادة جسمها وبدون مبالاة بطانات الألم الى ستهدر من هذه الحشرات في موتها ، وبالناسبة أجدني مدفوها للمقارنة بين هذا السلوك الغريزي النباتات و بين ساوك ألزم به ننسه شاعرنا العربي أبي الملاء المعرى قما من شك أنه لموقف نبيل حقاً أن يلزم إنسان نفسه بالا يهدر في حياته أية

طاقات ألم أو بدى أصح ألا يتعدى بالقنل على من دونه من الحيوانات وقد ألزم شاعر نا العربي نفسه بهذا الساوك النبيل فأبي العلاء المعرى أنبل فى واقع الآمر من هذا النبات . ولكن أبا العلاء المعرى قد مات وقد تألم عند موته و كذلك كل الطيور وكل الحيونات التي كانت حية في عصره قد ماتت وقد أهدرت عند موتها طاقات الآلم . . . وكذلك كل حى لا بد أن بدوت ولا بد أن يتألم :

أو كما يقولون :

من لم يمت بالسيف مات بنيره تمددت الاسباب والموت واحد

إذا فهذه الحشرات التي تغذت بهذا النباتات . كانت لا محال ستموت . أليس من الآليق أن يكون في موتها ما يسبب لنيرها الحياة أو يزيد فرصته فيها .. وبهذا يكون النبات أكثر حكم من أبي الملاء المعرى .

وشيء آخر أخطأ أبن العلام في تقديره وهو أنه اعتبر حياته على الارض نقمة وليس نعمة فهو يقول في هذا .

هذا جناه على أبي وما جنيت على أحد

و بالطبع هذا شيء خاطىء فالله الكريم قد منحنا فرصة الحياة كنمة منه علينا إذا أنه أناح لنا فرصة التأثير في الكون الذي نميش فيه كما منحنا الفرصة السمو بأنفسنا إلى مماتب عليا دونها مماتب الملائك الآبرار الذين لايسمون الله ما أمرهم ويسبحون بحمد بكرة وعشيا.

وهذا لا ينني بالطبع أن حياننا مسئولية كبرى ملقاة على عواتفتا . . كما لا ينني أن ذلك الذي يستهين بحياته وبهمل مستقبله فيها سيتحمل المسئولية كما ينيني أن تسكون . م ثم كان ما ادعاه الحاقدون على شاعرنا العربي ردحا من الزمان وهو أنه أنكر وجود الله وكذلك البعث والحساب وأن من أقواله في هذا الشأن: أموت ثم بعث ثم حشر . . . فنظك خرافة يا أم الزمان

وهم يدعون أن المرى كان يتملل في ذلك بأنه ليست هنالك بينة واضعة تثبت له وجود الله وَأَن الناسر قد اختلفوا فما بينهم في ذلك الشأن غير أن ذلك كله كما يتضَّح لنا الآن محض افتراءات كما أن هاك ألف دليل ودليل على وجود الله كما أنالملم والمعرفة وكل ما يأخذه الانسان بعد النظر المقلافي ويسجله تدلل بصدق و بصراحة على وجود الله .

ولقد أرى الله بمبن الفكر واضحاً كأقصى ما يكون الوضوح ولقد استخدم الطرق العلمية وَالوسائل العقلانية في هذه الرؤية فلا تزيدها إلا روعة وبهاءاً ، و لقد يلجأ الكثيرون إلى الجدل الموضوعي أخذاً بالمأمل معتمداً عليه وذلك إلا ثباتًا وإشراط . . وما أهرف في عالمنا شيئًا يزبد في ظهوره العقول عن ظهرر الله ، أن الله لا نهائي في ظهور ، بل أن كل حقيقة تعمل الشك في ذاتها مهما كانت إلا حقيقة وجود الله أنني أسميها على الدوام الحتيقة المطلقة ولقد قرأت في ذلك أبيات شعرية . أكتبها لمجرد الاعجاب بها .

يقلمي و إيماني بفكري وخاطري بروحي ووجداني أراك معظماً . فأنت الذي تسمو إليك مشاهري لتشكر عني أنعماً وتكرماً وأنت الذي أرنو إليك بناظري وروحي بنور من جلالك تخشماً وأنت إلمي ما بذلك ريبية خلقت فـــــؤادى بالمهين

وأنت إله الكل والخلق أجمأ فانبری محیك قلی شا کوا وسطا ومن هذا الذي تممي بصيرته حتى لا يرى يد الله الزحيمة وهي عتد بالرحمة إلى العالم أجم لتمم رحمة الله كل شيء .

فلتنظروا يا بنى البشر إلى حنان الآم الدافق نحو وليدها . . . ذلك الحنان الذى لولاه لكانت الحياة على الآرض أصعب مما نتصور ومما نطبق أو نتحمل هذه اللبؤة إلمتوحشة التي تهدم كل يوم كيات ضخمة من طاقات الآلم دون ما شعور بالذنب أو تأنيب من الضمير ، كيف تتحول أمام أبنائها إلى مخلوق لطيف حنون . . . تدفع عنهم الآذى و تضحى في سبيلهم بكل ما تستطيع من جهد وحتى الحياة إلى آخر لحظة فيها .

وهدا الثعبان الخبيث المتوحش الذي يدس السم في جسم السكائن فتتدفق الآلام في جسمه و تقضى عليه بالملاك هذا الثعبان بالرغم من ذلك تحتضن أنناه البيض زمانا . . . و ترعى صفارها وتحنوا عليهم و تبر بهم كاحسن ما يكون الرباية . الربو وكاحسن ما تكون الرجاية .

هكذا نجد أمام أعيننا و بوضوح هذه الشحنات الرائمة من الحب والمنان الذي تعمله كل أنثي نحو وحيدها بالفريزة أو بالالهام من الله الرحم ومهما كانت طبيعة حياتها فالأسماك في البحر نجبهد لبيضها مكانا هادئاً وقد تحضيهم في فها زماناً وهذه التماسيح المتوحشة تجبهد في دفن بيضها في الرمل تحت الشمس حتى تعنى، أشعبها هذا البيض و تعمل على ففسه إمن الحماقة أن نتصور أن السمك تدرك بالمقل أن في هذا الحنان محافظة على جنسها إذا أن هذه الأسماك يا حل كبيرها صغيرها ولكن الاصح أن نقول إن الغريزة وحدها هي التي تعفع الاسمساك إلى هذا الساوك وهذه الذريزة قد ألزمت بها هذه الاسماك إرادة الله الرحم أرادها جل وعلا إذ أنهذه الغريزة تمثل إرادة خفية تغبع من ذات السكة بعيهاً عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك تغبع من ذات السكة بعيهاً عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السكة بعيهاً عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السكة بعيهاً عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السكة بعيهاً عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السكة بعيها عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السكة بعيهاً عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السكة بعيهاً عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السكة بعيها عن جهازها الده بي المركزي وتدفعها إلى سلوك المركزي وتدفعها المركزي وتدفعها إلى سلوك المركزي وتدفعها إلى سلوك المركزي وتدفعها المركزي وتدفي المركزي وتدفع المركزي وتدفع المركزي وتدفعها المركزي وتدفيه المركزي وتدف

منيد لا تملم هي نفسها مباغ فائدته أو أهينه . ومثل ذلك الاقبال الدارادي بين الجنسين ومن جميع الاتواع و الخصائص والذي يعد أساساً لعمران الكون فالمصفور المنرد و الوحش الفترس و الانسان الذي محاول التحكم في فرائزه عكل تلك الاتواع رفم تفاوتها و اختلاف طباعها تقبل على التناسل و التزاوج بارادة غامرة تنبع من ذواتهم و بدون ماضغط خارجي هليهم ولا يستطيع إنسان مهما كان عناده و لجاجته ان ينكر و جود قوة حية عليا قد غرست هذه النربزة في نفوس الخلق حفاظاً على عمران الكون وعلى أنواع أحيائه .

و لقد نجد على الحياة وفى الحياة وفى الواقع الذى نحياه صورا إلهامية ممتعة نقف أمامها متأملين بل ولربما كان الانسان فى حاجة إلى عظات وعبر من عند الصور الرائمة .

ولتنظروا يا معشر البشر إلى مملكة النحل إن فيها آلية أى آية فجميع النحل في جميع العالم أجمع تعيش في جهاءات متعاونة ولكل جهاءة منها ملكة وجيش يدافع عن مسكنها وشغالات أو عمال يقومون بتربيسة الصغار وجمع النذاء ولتفكروا يا معشر البشر من أين يتآلى النحل أن تنظم نفسها على هذا النظام الذي تسيرون عليه في العالم كله وإذا كان العقل ينني ذلك فيا من شك في أن هسادا السلوك سلوك غريزي من وحي القدرة الالهية الرحيمة . هل تعتبرون يا أولى الالبلب .

ولتنظروا يا معشر البشر إلى مملكة النمل تلك الآية البينة وذلك النموذج الرائع للجد والاجتهاد والنشاط واللايأس فلمملكة النمسل حكومة وجيش ومجلس دفاع أعلى ومصانع وعمال كل يعمل في مجال اختصاصه بدون كال وبدون تواكل ، وبكل إخلاص . . . هل يعلم المسيو سارتر أن النملة إذا ما جهيلت على حبة فانها تقسهها إلى شعارين حتى لانتبت وإذا كان نصفها ينبت

شطرتها إلى أربعة أقسام مبائلة . . هل يعلم المسيو سارتر أن بعض النمل يستغل خشر ات أخرى بماما كما يستغل الفلاح ماشيته إذ أن بعض النمل تربى بعض أثواغ من المن تطسها و تسقيها و تمصل على إفرازات حادة من غدة خاصة بجسمها ? وهل يعلم السيد سارتر أن بعض النمل يمارس مهنة الزراعة بشكل يقارب ما يفله الانسان و يسير النمل في صفوف منتظمة و يخوض حووما ضارية . وفاط هن نفسه أو هجوماً واعتداد .

و أو د أن يسأله الانسان نفسه هل الجهاز العصبى المركزى النملة هو ألذى يمل عليها كل هذه الافعال و نستطيع في ترقين أن نقول بل إن القدرة الالحية الرحيمة تعطينا الامثال والادلة حتى تهتدى وحتى لا نضل .

و نظرة أخيرة إلى أنسنا فهذا هو جسم الانسان يسمل ويؤدى وظائفه انسجام كامل و بغمالية وإحكام جيا يشته البرد فان الندة الفوق كلوية تفرز إلى يالدريناليد الذي يحول بمض الدجون الحترنة إلى طاقة حرارية و بذلك تسود إلى الجسم حالته الطبيعية التي ينشدها ولقد يقال أن الندة التخامية أو المنبعرة التي تقع أصفل المنح هي التي تسيطر على النعة الرئيسية أو المنبعكة أو المسيطرة التي تقع أصفل المنح هي التي تسيطر على وظائفة بدون خيلل أو تتاقض و بكل انسجام و ولكن وهذه الغدة الرئيسية التي تقع أسفل المنح من يرشدها إلى سلوك منتظم دقيق وهذه الغدة الرئيسية السلوك المنتظم الدديق ومن يجبرها عليها مل ومن يعطيها سلطة الرئاسة على السلوك المنتظم الحدية كلها و بدون أدني شك لا بد من وجود الله الرحم التي تلهمنا أن نفعل مامن شأنه الحفاظ على حياتنا و بدون أن تفكر و برغم إرادتنا . علما النبات الشوكي الذي ينبت في الصحراء والذي لا يمك جهاز عصبي حذا النبات الشوكي الذي ينبت في الصحراء والذي لا يمك جهاز عصبي حباري ولا فهدة أغوامية ومع ذوي فهده يؤدي وظائه بانسجام كامل و فجهده و من ولا فهدة أغوامية ومع ذوي فهده يؤدي وظائه بانسجام كامل و فجهده و من ولا فهدة أغوامية ومع ذوي فهده يؤدي وظائه بانسجام كامل و فجهده و من و ولا فهدة أغوامية ومع ذوي فهده يؤدي وظائه بانسجام كامل و فجهده و من و ولا فهدة أغوامية ومع ذوي فهده يؤدي وظائه بانسجام كامل و فجهده و من و ولا فهدة أغوامية ومع ذوي فهده يؤدي وظائه بانسجام كامل و فجهده و من و حدود الله و فهده و ولا فهدة أغوامية و مع ذوي فهده يؤدي وظائه بانسجام كامل و فجهده و ولا فهدة أغوامية و مع ذوي فهده و ولا فهدة أنوامية و مع ذوي فهده و ولا فهدة أنوامية و مع ذوي فهده و ولا فهدة ألمال و فهده و ولا فهدة ألمالي و فهده و ولا فهدة ألمالي و فهده و ولا فهدون ألمالي و فهده و ولا فهد و ولا فهده و ولا فهد و ولا فهد و ولا فهده و ولا فهده و ولا فهد و ولا

ينظر إلى الأمور من حله فكأنه يعقل و يدمع وبرى حيثا يعلم أن الحيوانات قد تنفذى به فانه مجمل لنفسه أشواكا نموقها و يدافع بها عن نفسه كما مجمل أوراقه مرة وفير مستساغة لنفذية الحيوانات وحيثا يعلم أن الجو من حوله جاف وأن الماء فيه نادر فانه محاول ما أمكنه أن محافظ على الثروة المائية في داخله ولا يأنف أن محول أوراقه كلها أشواكا حتى تقل نسبة بخر الماء من داخله متخذا بذلك قراراً حاسماً ومفها من مذا النبات لم يفكر في ذلك لا نه لا يملك وفق ما يقول به العلماء أى جهاز عصبي لكن الذي دم وقد هو الله الذي يقدر و يحسن التدبير و يحسن التدبير .

وإن نظرة صادقة إلى الكون وشئونه تكفى في حد ذاتها أن تبرهن لنا طي أن الكون كله عام على أساس الالهامات والغرائز فيهون الغريزة الجنسية التي تدفع الجنسين مما إلى التزاوج الذي يؤدي إلى حفظ النوع من الانقراض بدون هذه الغريزة كان المعبر الأوحد المالم الحي هو الانقراض كما أنه بدون غريزة حطف الأمهات على أبنائهم كان هلاك الآبناء عيما وكان الهمار المالم ألمي حما عمر ما وهكذا نعلم يقيناً أن وجودنا على الأرض لا يأني من تفكيرنا في حما المقلانية المدام واستفادتنا من هذه النظرة فحسب الهو أيضاً بتدبير نظرتنا المقلانية الدالم واستفادتنا من هذه النظرة فحسب الهو أيضاً بتدبير حكم علم وهبنا من الفرائز والالهامات مايساهدنا على مجامة الحياة والانتصار على عوامل الوت فيها أو عوامل الاندار بها ما نحمده وعلا عليه ونشكره دوماً ودواماً.

وذلك في واقع الآمر مايدفعنا عقلانيا إلى الايمان بالله على و هلاكا يدفعنا أخلاقيا إلى الايمان به سبحانه و تمالي كظهر من مظاهر النيل الاخلاق في ر هذه الحياة ،

# المبحث السادس

### في رحاب الاعمان

#### الايمسان الفطرى بالله القادر العلم

الاعمان بالنطرة لا يعنى إطلاقا الاعمان بالوراثة ٠٠٠ فالايمان بالوراثة قد يمن التعليد الآحمى و تهاما كما يقلد البيغاء أصوات من حوله من المكائنات دون أن يمي منها شيئا ٠٠ لكن الايمان بالفطرة يختلف عن هذا كثيراً .

وما أعنيه بالايمان بالفطرة هو إيمان ذلك الانسان الذي لا يقحم نفسة في فلسفة أو منطق ولا يشغل عقله في تفكير أو جدل عقيم ١٠٠٠ لسكنه يسهر طبقا لمسا توحي إليه طبائم الأمورو طبقا لمسا يوحيه إليه عقله ووجدانه ٠٠ في هذه الحياة.

فالانسان يرد إلى العالم ضعيفا لا خول له ولا قوة . • • فقواه الجمانية لا تكتى لاستمراره في الحياة إلا إذا أمد المجتمع بالمون • • • كما أن قواه المقلية تكون في المتاد ضعيفة :

لكنه يجد من معونة المجتمع المتمثل في عطف أبويه ما يمكنيه وما يعينه على خوض بحور الحياة بثبات وقوة ٥٠ هذا الانسان بعد أن ينضج عقليا ٥٠ لا تستغرب إطلاقا أن يسأل نفسه عن مصدر هذا الحنان الدافق الذي كان في صدر أبو يه نحوه وهو صغير ٥٠ و الذي منحه القوة على الصمود أمام تحديات الحياة رغم أنه لم يكن يملك من القوة ما يكفيه لمغالبة تيار ات الملاك .

فاذا ءاً سأل الانسان نفسه حل و الداه قد فسكرا و أممناً التفكير قبل أن

يقردا ضرورة مده المعلف والرعابة .. كقرار حالاً في مقصود .. الماته و بالعلبع سيملم أن والديه ضلا ذلك بايحاء خفي خلاج عن إرادتهما .. عاما مثلما تمعلف الآنثي في الطبوو والوحوش على أبنائها .. وهو إذا ما قرر ذلك فانه يؤمن تقالياً بوجود قوة عليا قيد فرست هذا الايحاء الخني بالمعلف والحب والرعابة في غس أبويه أو في نفوس الأحياء جميعا .. ويكون مستمماً للاعمان بافته سبحانه و تعالى و الميسك بدينه كل تلك الاساؤلات قد تم في المقل النظاهر .. ولكن بطريقة موضوعية وسليمة وقد تتم فيا يسبيه علماء النفس بالقل الباطن أهني الإجماس الخني .. و ودى لا شمورها إلى إعمان الانسان و ثقته بافته .. ومع ميرور الأيام نجده منفذاً لأحكام دين الله بكل الانسان و ثقته بافته .. و مع ميرور الأيام نجده منفذاً لأحكام دين الله بكل الانسان و ثقته بافته .. ومع ميرور الأيام نجده منفذاً لأحكام دين الله بكل الأنسان و ثقته بافته .. ومع ميرور الأيام نجده منفذاً لأحكام دين الله بكل المثنان و بحده بدافع عن الدين بحيانه و يبذل في سبيل نصر ته النفس والمال .. وكل ما هو خال و عزيز .

وقد يتأمل الابسان في حله وكيف يتبدل ضمنه قوة وخونه أمنا وكيف تبدل ضمنه قوة وخونه أمنا وكيف تبدل ضمنه قود يسأل الانسان ففسه عن مر ذلك ، وكيف صار إلى ماصار عليه وقد بعرف الانسان شيئا عن طبيعة جسمه ودقه صنعه وكيف أن أعضاءه تعمل باستظام وأحكام و بدون أن تبلى أو تصدأ ، وكيف أن جسمه يعمل بتوابط . دون أن يفكر في ذلك أو بقحم نفسه في عمل جسمه أو يرشده إلى ما يجب أن يكون ، ثم قد يسأل نفسه عن من أحكم له بليانه وعن من أوجد في جسمه هذ الترابط و هذه النوة ،

و بالطبع أنه لا بد أن قوة عليا قد أوجدت هذا النوابط وهذا الانسجام · و يكون مستهداً لحد هذه القوة وشكرها على ذلك . . . كل ذلك أيصا قد يتم بمصورة ظاهرة وقد يتم كاحساس خنى بشكون فى المقل الباطني و لسكنه يؤدى في الحالين إلى إيمان قوي بالله الواحد الأحد العظام ·

والمد تتكون إلى الانسان قسكرة عن نفسه . . . في أى محال من مجالاتها فهو حين يتأمل شسكله الظاهرى يجد شسكلا متناسقا في أحسن تقويم حيث يجد قامة مستقيمة . . وعينان جميلتان يمنحان وجهه كثيرا من الجال والرونق . . فوقهما بباشرة . . شعر خفيف و بينهما أنف يتنفس منه المواء . ويشم به الروائيج . . وتحته فم يزبنه أسنان بيضاه وهكذا يجد من شسكله الأنسان المتناسق ما يحمله على القطع بأنه لا بد من إله حكم فنان هو الذى صوره و صور بني جلدته على شاكلته . . وعلى هذه الصوره الجيلة .

وهو حينًا يتأمل الجهاز الدموى الموجود في داخله يشمر أيضًا بالقدرة و الاعجاز تجاه من صنع هذا الجهاز الدوري . . إذ أنه يشاهد قلبا دقاتا نابضا يدفع الدم في أو عية وشرايين وفي دورة كاملة متناسقة . . . يساعدها ويتمم عليها قاوب لمقاومة تضخ ماء الحياة إلى الأوعية مهة أخرى موهو يعلم أن كل مليمتر مكمب من دمة بحتوى ملابين الكرات الدموية الحراء والتي تحمل الأكسوجين بأمانة . . . من الوسط الخارجي أو من الرئتين إلى جميع الخلايا والانسجة الحية في الجسم البشرى ولقد يزداد عجبه حسين يعلم أن هذا الدم يحرى أيضا ملايين من الكرات الدموية البيضاء التي تطارد الاجسام الغريبة عن جسمه و تقفى عليها قضاه مبرما . . كما أنها تقارم الأسماض المختلفة مَمَّاهِ مَةُ مُستميَّتَةً . و تعاول ما وسمها الجهد أن تقضى على أطوارها حينا يقامل ذاك بمقل نقى . . خال من جرائهم الماطفة أو من الوهم والخرافة لا بد و أن يثبت لديه أن الدى أوجد كل هذا إله قادر علم يقدر فيحسن التقدير ٠٠٠ ويدبر فيحسن التدبير ، هو حينا يتأمل كيف كان ضعيفا عند وروده إلى الحياة الدنيائم صار فيها قويا ثم يرتد في الكبر ضعيفًا كما كان ١٠٠٠ لابد و أن يستفيد من ذلكِ المبرة السِنية والموعظة الجيلة ، ولقد مجد لزاما عليه أن يعتقد أن الطام الذي يبناوله هو السبب المبائيرُ لنموه و فوته و ذلك ما يجعله يطيل النأمل والتفكير ، لولا شعوديا . . . كيف استطاع جسمه أن يحول المواد الميتة إلى موادحية ويضفيها إلى تركيبه الحي و يزداد بها طولا وعرضا وقوة ،

و لقد يتأمل في جهازه الهضمي فتأخذه الروعة أي مأخذ ٠٠٠ فله لسان يتنوق به الطعام و أسنان مختلفة الآشكال والانواع طحن هسندا الطعام و يتنوق ٠٠٠ ومعدة بهضم فيها الطعام و يتنحل إلى عناصره الأولية ٠٠٠ وأمعاء تتم هذا العمل على خير وأحنن الوجوه ولقد يعجب الانسان حينا يعلم أن في تعبو يف أممائه مخلوقات حية و دقيقة لمنتج فيناسيات لا غني للانسان عنها و لقد يتساءل الانسان من هذا الذي أوجد هذه المخلوقات الدقيقة مل المناف و كضرورة من ضروريات حياته وحينئذ يتبين تماما أن قوة عليا قد أحكت صنع الجهاز وجعلت جدران الخلات دقيقة الغاية حتى يمكن أن تسمح الغذاء المهضوم بالانتقال من فراغ الجهاز الهضمي إلى داخل الجسم أو إلى مادة الخيلايا الحية و من ثم يكون مسقعدا للايمان بالله ٠٠٠ و يزيد إيمانه مادة الخيلايا الحية و من ثم يكون مسقعدا للايمان بالله ٠٠٠ و يزيد إيمانه قوة ٠٠٠ كيا أمعن عقله ٠٠٠ و نفي جوهره ٠٠٠

ولقد يتأمل فى جهازه العصبى ٠٠٠ سواء من حبث الظواهر السطحية التى يراها يراها طافية على سطح الواقع ٠٠٠ أو من حيث الحقائق العلم ة التى يراها أو لئك الذين يتممقون فى الواقع إلى أهماق البحث العلمي .

فالله يجد غربياً أن يستسلم في الله ل لنوم لا يسمم أثناء، صوتا ٠٠٠ ولا يرفى خلاله شيئا ٠٠٠ ولقد يمر بمر به تحلوق أو كائن حى ٠٠٠ ولند يؤذيه ذلك المحلوق و يسبب له الضرردون أن يحس هو شيئاً أو يثنبه إلى شيء ٠٠٠ ولقد يجد فهريها أن يرى في نومه أحلاما قد تكون سمعيدة سارة وقد تكون مرهجة مليئة بالنفصات ولقد تُلهمه أحلامه بغمل أو سلوك معين قد يكون فيه له نفع كبير . . .

ولقد يحد له عقلا مفكراً . . . ونظره عقلانية إلى الأمور قل أن تخيب . . . فيمن أن الذي جمل مضغة من اللحم عفكر لا يمكن أن يكون إلا إله قوى قادر علم م . . وقد يكون ذلك الفكر كله ظاءراً . . . وقد يكون متخفياً . . ولكنه في الحالين فكر . . وليس انتياد أعى أو تقليد عموخ . . . إذ أن ذات الانسات ومستقبله الحقيق أم من أن يتر كه التقليد الموسوخ أو الانقياد الاهمى .

ولقد يبهره الجال . . . جال الكون و جال مخلوقات فيه . . . جال هذه الرّهرة المتفتحة ينوح منها عطرا وشدا . . . جال هذه الاشعة الدّهبية لشه س الاصيل وهي تنعكس على الماه . . . جال الخضرة الباسمة في الربيع . . و الماه يلجها ، و يجوس خلالها جال هذه السهاء الصافية ٠٠٠ وقد انعكس صفاؤها على وجه الماه ٠٠٠ أو جال الوجوه الانسانية التي قد تيهره جالا ٠٠٠ بل قد تفتنه و تسحر ليه و تجعل الال له صديق فكر والنجوم له رفاق رحلة طويلة لا تنتهي ٠٠٠ وحيمًا تعصف بنفسه نسمة الجال فانه ايصيح وقد دق إحساسه معظا ذلك الذي أوجد الجال . . و موحدا وشاكرا وعابدا .

ولقد يرهبه العنف ٠٠ هنف هذا الكون النسيح الجيل ٠٠ فلقد مهديج اليحر فيتحول من كائن حميل إلى كائن عنيف كأقصى ما يكون العنف ٠٠ ولقد بيدو هذا البحر قاسياً رخم جهاله ٠٠ قاتلا رخم ما يبدو من رقته ٠٠ ولقد بيتلم أخوة له من دنى جلاته و يذيقهم كأس المنية المو بين أحشائه ٠

ولقد يتصف الرعد وبيري البرن ٠٠ حتى لننزل من السحب نارآ

فحرق الشجر الأخضر على ليصير حطاما و تقتل كل من تلسه أو تقترب منه من أخوته ومن بنى جلاله . ولقد يصيبه الزعر حبام يرى السباء وقد لمبدت بالنيوم حتى صارت كبحر هائيج . ويرى البرق ببرق ببن ثنياها .. ويسم قصف الرهود .. ولقد يفكر وهو في كل هذا فيمن يمكن أن يلجا إليه .. وأن يستغيث به .. فلا يجد الامن أو جده على هذه الحياة وحينئذ بؤمن أن الملكون والمسيطر على هذه الحياة هو الله الواحد الآحد .. هو القوة الدلميا في الكون ..

ولقد يجدآبائه وأجداده من قبله قدمانوا ووارام حت النواب بيديه أو بايدى بنى جلدته من الناس . ولقد يجدفى كل يوم أخاله يموت ويثوى عمت النواب . ومن هنا يمز عليه أن يذهب هباه و يمز عليه أن تسكون كل قيمته على الأرض مايستطيع احرازه من اللة لن يسكون خنامها إلا ممارة الموت وأله .

ولقد يجد الموت يتربص به فى كل خطوة . تعدله المسكر وبات والجرائيم و يحدله سلاح البغى والعدوان · ويحدله الحظ الدائر ولا يدكن أن يجدما يؤمن به نفسه من الموت إلا أن يعتقد أنه سيرد إلى العالم مهة أخرى · ليفوز باجر ما قدمت يداه ، ولقد يجد أحبائه قد فار قوة وماتوا . • وحيائذ يكون عزادوه على هذه الدار أنه وهم سيردون مهة أخرى .

وهو يؤمن في كلا الحالين أنه لا بدله من خالق لآن الشيء لايمكن أن يخلق من لاثميء .. وأن هذا لخالق العظيم رهو الذي سيرجمه إلى الحياة ، مهما خلل الزمن بمد موته .. فذلك و عدم رسل الله لايخاق الميماد .

و كاذ كرت آ نفاقد يكون كل هذا تفكير بومي فتقول هنه أنه تفكير ظاهر .

وقد يكون باللاوعى فنفول عنه أنه تفكير باطن ، لكن كل منهما تفكير وأيس انقياد أعمى أو تقايد ممسوخ ، أما أو لئك الذين لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر فاتهم يحتقرون فطرتهم ، أعنى يحتقرون تذكيرهم الباطن أو الظاهر .

وخلاصة القول أن الإيمان بالله واليوم الآخر تقره النفس الانسانية والمقل والضمير الانساني إقراراً ناما وأيضا إقراراً تلقائياً بصرف النظر عن مدى ذكاء المقل عند ذلك الانسان أو مدى ثقافته ، ظلايمان بالله سبحانه و تمالى هو مظهر من مظاهر الانسانية نفسها أو هو مقوم من مقومانها ، وهو أيضاً عامل من عوامل تنقيف الانسان وتعليمه ثم هو أيضاً أساس لهضته في حياته كلها ، و أساس لاحساس بالسعادة والامل و بالامن والسلام .

## اللانهائيات في الذكر و الواقع

في هذا العالم الذي نميش فيه ، وفي عصر نا هذا ، ظهرت أنة الارقام والتقدير واحتمات مركراً هاما في الفكر الانساني ، كوسيلة دقيقا والقياس والتقدير في شي مجالات الحياة ، ولقد استخدمت الارقام في العصور السالفة ، بيد أن استخدامها كان بسيطا ، وفي حدود ما تقتضيه ضرورات الحياة ، كمد الايام التي مضت على خادث هام ، أو كمد ما يملسكة فرد من النخيل أو من الماشية :

أما الآن ، و بعد أن تقدمت وسائل القياس و محسنت أساليها ، فقسه استخدمت الارقام في محالات ضخمة ، وفي مهام دقيقة ، وعلى سببل المثال فقط ، استخدمت الارقام في تحديد المسافة بين الشمس والارض ، وأيضا بين ثواد الحكثروناتها ، وكما نعلم ، المسافة بين

نوأة الدرة وأى الكارون تابع لما صنيرة جدا تقدر بوحد الأنجيسروم وهي واحد على مليون من المايماروهي بالطبع مسافة محدودة أو كمية محدودة.

أما المسافة بين الآرض والشمس فهى مسافة كبيرة جداً تبلغ ٩٠ مليون ميل ١٠٠ ووغم ذلك فهى مسافة محدودة أوكية محدودة ٠٠ وهناك نجوم تبعد على الآرض بمسافة مائة سنة ضوئية ٠٠ ومع ذلك فهذه المسافة تعتبر مسافة محدودة.

و قدوقر فى أذهان الناس أن كل شىء له أول وآخر ٠٠ وله بداية و نهاية مهما بلغ بعده و مهما بلغت غايته ٠٠ و القد محتى علينا أن نسأل و نحن فى عصر الارقام ٠٠ هل هناك شىء ليس أول ولا آخر ٠٠ أو وليس له بدأية و نهاية .

وقبل أن نبحث هذا الدوال و أود أن نتأمل قليلا المنى الكبر الذي ينطوى عليه و فهذا النجم الذي يبعد عنا عليون عليون عيل نعتبر المساقة بينا و بينه كمية محدودة و وهذا النجم الذي يصلنا ضوه و بد عائق عام تعنبر المسافة بيننا وبينه كمية محدودة و وإذا فنحن نوى بالكمية اللانهاية و مناه الكمية الى لانذيهي أبداً ولا يمكن قطعيا أن نعبر عنها بالارقام و ممها مخيلنا و ولقد نجد واقعياً أن مسافة بليوز بلبون عيل و مسافة لا شك كميرة وهي غاية في المكبر لمكنها في الدرف اللانهائي كمية محدوده وأي كمية محدوده تيتبر صفرا بالنسبة المكبة اللانهائية و عاداً تساءلها على إذا تخيلنا أن الكرد الارضية مجوفة مثل كرة القدم و م عائناها تماما ببطاقات صغيرة و مكتوب على كل بطاقة بليون بليون بليون عبرون مبل و ما يقترب مغيرة و كرنا هذه اللانهائي الذي نقصده و والاجابة على ذلك محدوده و أو حتى ألف بليون مه و قاننا على ذلك

لن نحصل إلا على تكمية عسم ودة ، تساوى صغراً إذا ما تو ازنت بالكية اللانهائية ، في نقصه بالكية اللانهائية ، كمية لا يمكن أن تكون لها نهاية ، كا لا يمكن إطلاقا أن تزيد النسبة بين أى كمية محدودة وبينها وعن الصغر ، أو اللاثمى .

وحينئذ يمود سؤالنا من جديد : هل استطاع العقل البشرى أن يتخيل كية لا نهائيه وأن يبرهن بالدليل القاطع أنها لا نهائية ، وهل هناك في الواقع الذي نميش فيه كية . لانهائية ، تنطبق عليها شروط ومواصفات ، السكيات اللانهائية ، ماهى نتيجة العملية الحسابية واحد على صفر ، أو بمنى آخركم صفرا في الواحد الصحيح ، ولقد كان من المكن أن نقول كم ربعا في الوحد الممجيح وتكون الاجابة أربعة أو نقول كم عشرا في الواحد الصحيح فتكون الاجابة عشرة أو نقول كم واحد على مائة في الواحد الصحيح وتكون الاجابة مائة أو نقول كم واحد على مائة في الواحد الصحيح وتكون الاجابة مائة أو نقول كم واحد على مليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة مليون وهكذا أو نقول كم واحد على مليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أقلت السكية زاد المقدار حتى نآتى إلى كية حكبيرة جدا مثل واحد على النسبيل بين الميل كية حكبيرة جدا مثل واحد على بين القلت السكية زاد المقدار حتى نآتى إلى كية حكبيرة جدا مثل واحد على بين المين بين الميابة بين المين في المين بين المين في الواحد على المين في المين بين المين بين أن المين بين المين في المين فين المين في المين في

وحيث أن الاصفار على يمين العلامة العشرية هي عدد الاصفار التي أمام الواحد الصحيح ، فهدكذا تؤول السكية واحد على صغر إلى كمية لا شهائية أما في الواقع الذي نميش فيه فإن الذي نطلق هليه مقدارا لا شهائيا لابد وأن يكون من الواقع وليس من الخيال.

بالنسبة الواقع الذي نعيش فيه والذي سنثبت أننا فتليس فيه وإلجواس

كمية لانهائية فأننى أذكر أن الوجود الذي نميش فيم كـكل يعتبر مقدارا لانهائيا من حيث الحجم إذا لايمكن أن يكون لمذا الوجود بداية كا لايمكن ايدا أن يكون له نهاية فنحن نميش على بقمة صغيرة من هذا الوجود هي الأرض التي يتلقها غلاف غازي ثم على بعد منها نجد شمش وكواكب المجموعة الشمسية ثم على بعد آخر قد نجد نجبا مشل الشمس تدور حوله مجوعته من السكواكب مثلما تدور الأرض حول الشمس وكلا بمدنا في الفضاء الجوى كما شاهدنا نبوما أو كواكب لايستطيم الانسان عدما ولقد نسأل أنفسنا ماهو الجدار الذي بحد فراغ الكون بحيث يمكننا أن نمتبره نهاية هذا المكون الذي نميش فيه و بالطبع لايمكن أن يمكون جدار أي جدار ياتهي عنده الكون أو نحكم به على الكون بأنه كية محدودة إذ أن كل مايمكن أن نتخيله جداد هو فالحقيقة من مقومات هذا الكون فالمواد الصلبة بكل أنواعها من مكوفات السكون والسوائل بكل أنواعها · و النازات و كذلك اللاشيء أو النراغ من مكونات هذا الوجود الذي نميش فيه و اذا ماغادر الانسان مجال الجاذبية وأخذ يسبح في الفضاء الكوني فنه لن يصل إلى نهاية ولايمكن بعال من الأحوال أن يصل إلى نهاية .. ر فهو قد ينزل خفيفا على كوكب الزهرة ثم ينادرها إلى زحل أو عطاره وقد . يغادر مجموعتها الشمسية إلى أى نجم آخر ولمكنه لن يصل إلى نهاية .

و إذا ما تخيلنا أن هذا الرجل يندفع بأضعاف سرعة الضوء وفي اتجاه واحد . قانه لايمكن أيضاأن يصل إلى نهاية . . ومهما كانت فرصته من مسيرة الزمن حقد تمضى مليون سنة أو حتى بليون سنة ولكنه أيضا لن يصل إلى نهاية وبحر معدد آلا نهائيا من السنين ولكنه أيضا لن أن يصل إلى مانهاية ولايمكن أن معدد آلا نهائيا من العلريف أن متصور وجلا يعلو في الفضاء في المجاه واحده

بذيه الوصول الى آخره وأنه يعدو بسرعة تساوى مليون مرة قبر سرعة الضوء . ولمل من الطريف أيضا أن نذكر أن هذا الرجل يعد ومن قبل أن توجد الارض . . ما ذال يعدو الى الآن . . هل يصل هذا الرجل الى نهاية الغضاء . . والاجابة على ذلك كلا . . اذ أن الفضاء لانهاية له . . فاذا ما نساء لذا وهل يمكن بعد بليون سنة . . والاجابه كلا لايمكن على الاطلاق اذ أنه يعدو خلف نهاية غير موجودة على الاطلاق ولايمكن أن تكون موجودة حتى في خيالنا أو تصورنا ومن هنا ندرك أن هناك في الواقع الذي نميش فيه مقدار لانهائيا هذا الفضاء الذي يسبح فيه كوكبنا الأرضى . منذ خلق . أو منذ أعلن انفساله عن الشمس كما يقول العلماء .

والفضاء يحتوى أيضا على كميات لانهاية من المادة . وقد يبدو هذا الآم غريبا .. وقد يقال لى : أن كمية مادة الارض محدودة . وكمية الشميس محدودة . . وكل نجم كميت محدودة ومجموع السكيات المحدودة تعتبر كمية محدودة . . واذا كانت السكيات التي يحتوى عليها كوكب الآرض كهية محدودة . . وكذلك كميات الاجسام التي يحتويها الفضاء اللانهائي محدودة . . فان عدد النجوم والكواكب والآقمار التي يحتوى عليها المالم عدد الانهائيا ذلك أن النجوم والكواكب والآقمار منشورة في رحاب الكون أو في الفضاء اللانهائي . . وفي كل ما بقمة من هذا الفضاء نجد نجا أو كوكبا . وهذا مايثبت باستحالة عكسه . على طريقة فرويد الاثبائية أو كوكبا . وهذا مايثبت باستحالة عكسه . على طريقة فرويد الاثبائية التي يملن فيها و او افقه في هذا الاعلان أن الحقيقة هي تاك الحقيقة التي تفترض أولا بطلانها ثم تثبت بالبرهان المقلاني بطلان هذا البطلان , وهو يقضه ما يردده المثل العامي من أن نفي النفي اثبات . . و ينفس هذا المنطق ب نبعن ما يردده المثل العامي من أن نفي النفي اثبات . . و ينفس هذا المنطق ب نبعن ما يردده المثل العامي من أن نفي النفي اثبات . . و ينفس هذا المنطق ب نبعن ما يردده المثل العامي من أن نفي النفي اثبات . . و ينفس هذا المنطق ب نبعن ما يردده المثل العامي من أن نفي النفي اثبات . . و ينفس هذا المنطق ب نبعن ما يردده المثل العامي من أن نفي النفي اثبات . . و ينفس هذا المنطق ب نبعن ما يردده المثل العامي من أن نفي النفي اثبات . . و ينفس هذا المنطق ب نبعن

فَهُ رَضِي أَنِ هَمُناكُ حِدْ فَأَصِل كُلُّ مَا بِعَدْهِ يَعْلِمُ مَنَ الْمُؤْدَنِ. وَلَيْ كِن الدَّلِم والدِّقِلَ

يؤ كدان لنا أن هذا الحد باطل وغير موجود ، و بالتبالى يثبت بطلان هذا الافتراض الآخير أو ينبت بطلان البطلان وتثبت معه الحقيقة القائلة بأن الكون لانهائى في حجمه و لا نهائى أيضا في كمية المواد التي يحتوبها ، وهذ ما يجيب أن يميه كل حى يدرك ، ثم بعد ذلك يذكر ليدرك حقيقته في هذا الكون و حقيقة مبدعه ومبدع الكون معه وفي ذلك فقط تكن قيمة الجياء و أهميتها.

# الله ٠٠٠ و كيف لم يبدأ ٠٠٠٠

لا شك أن المالم الذى نميش فيه عالم هام بالنسبة انسا ، إذ أنه يحتويها حاخله ، و يحتوى معنا قدراتها وقيمنا ومستقبلنا الحقيقي .

كا أنه لا يمكن بأى حال أن نجد فى رؤوسنا عقول تفكر و تدرك وتنى ثم لا فستخدم هذه المقول فما يجلب لتا النفع ويدفع عنا كل ضرر، وما من شك فى أن الحاضر السعيد شىء هام يسمى الانسان لنحقيقه بكل ما أو بى من قوة المقل والتفكير، كا أنه ليس هناك أدنى شك فى أن المستقبل الحقيق شىء هام ، يجب على الانسان أن يسمى لتأمين نفسه فيه بكل ما يماك من مقدرات.

وكما ذكرت سابقا فان النظرة المقلانية إلى المالم هي ضرورة وأجبة تفرضها علبنا طبيمة وجودا في هذا المالم ، وليس شيئا نستطيع أن نختارة أو نرفضه تبعا لهوانا أو مزاجنا الشخصي ، وأول ما يسيمهمي أنظفار با في هذا المالم أو أهم ما يسترهيه ، تلك الحقيقة الهامة في بينتها بالتفصيل في الفصل السابق ، وهي أن المالم الذي نميش قيه عالم لا نهائي من حيت حجمه كما أنه البنهائي من حيث حجمه كما أنه لابنهائي من حيث حجمه كما أنه البنهائي من حيث حجمه كما أنه

وإذا كَانَتُ النظرةِ المقلانية إلى العالم ومن فيه قد أملت علينا أن نؤسن

بوجود إله قوى قادر ، خلق تلك المواد وأخضها لنظام دقيق فلا بد بداهة أن نعلم نخن أن هذا الآله القوى الذى خاق كبيات لانهائية من المادة في فضاء لا بهائى ونق أسس وقواهد تعظيمية ، معينة لابد بداهة أن نعلم أنه هو أيضا لا نهائى في قوته وفي عظمته و إذا كنا نعتبر أن حجم الفضاء مقدار لا نهائى ، فان الاهداد التي يمكن أن تكون منثورة فيه ، أيضاً مقدار لا نهائى ، و تكون كبير الماد التي تحتويها النجوم وتلك الاقار مقدار لا نهائى ،

وهذا هو المهم ، بل هو أم شيء يجب على الانسان أن يعتبر به في هذه الحباة ، إنك أيها الانسان تعيش في كوكب الأرض الملق في الفضاء وحولك في هذا العلم كديات لانهائية من المادة أوجدها الخالق العظم من لا شيء ، ثم أخضم ما فيها من جاد لنظم معينة و جعلها تسهر على قواعد و أسس ثابتة . ثم أوصى و الحم الغرائز في الاحياء من خلةة .

و نحن نؤمن به ، لان النظرة الققلانية إلى الكون و إلى دقائفه تعبملنا منلي. به يقينا ، حتى لقد نود أن نفني الحياة بكل لحاظها في طاعته ، وجتى لنوح أن نتحول كلية إلى طاقة من الشكر رمن الحمد والثناء الجيل لربنا ومولانا .

وفى الايمان بالله ربنا حياة ، وسمادة الحاضر ، وأمن للمستقبل الحقيقي المجي يجب إن تنظر إليه ياهتهم و صنايه .

و لفد نحمد المولى القدير و فشكره على أن أوجه ما من المدم وعلى أنه أخضم العالم المادى من حوادا الاساسات وغظم تقيح لنا الحياه الوادعة السعيده . ولكننا نحمده جل وعلا أكثر وأكثر الانه هدائل إلى نوره ، ففتح بذلك طريق السعو بمبادته ، طريق الشرف بالتذليل إليه ، و إلى ما الانهاية ، واقد أطيل التأمل في كل ذلك دون أن أول منه ، فهذه المعوده الفريد إلى أينن

وتيقن بها عقلنا الانسانى وآمن بها ، وراها أمام هينه و لمبيها الإنبيان لمساً وبكل حواسه .

كميات من المادة موجود في هذا الكون ليس لما نهاية ، وتسجز الأرقام عن تحديد كمينها ، ونحن أيضا مادة تميش كجزء محدود بالنسبة الكل اللانها في .

ونظر تنا المقلانية إلى اله لم تعلن لنا أنه لا يمكن أن توجد ذرة واحدة من الماده من لا شيء وتعلن لنا أن هناك خالفا قويا كبيرا قد خلق كل هذه المواد. وأوجدها من العدم.

كا أن ما نجده من نظام ثابت تسير هليه جادات الكون ومواده الميته يؤكد إيماننا و يمرزه إذا أنه يجملنا نعتقد أنه لابد من وجود قوم هليا قد أخضمت هذه الجادات لأسس ونظم وقواعد ثابئة .

ولقد نجد الغريزه فى الاحياء من خاق ربنا جل وعلا ، إراده خفية تدفعهم إلى أشياء نافعة أو ضرورية لوجود الحياه على هذا العالم ، فيشتد بإيماننا بالله السال ، حتى يبلغ من القوه أقصاها ، أو نحن تتمنى أن يكون كذلك .

و لقد أمهم من كثير من الناس منكراً من القول و زوراً و باملا و بهتاما و أما مبينا ، فهناك منهم من يقول : آمنا بالله هو هو الذي خلق العسكون ، وأنت تقول أنه ما من شيء يوجد من العلم ، وإذن قن هو الذي أو جد الله من العدم إذا كان الامر كذك .

ولا حب أن أحكم هواطنى فى الامر ، وأن أجيب هؤلاء إجابة منطقية . منتخصا عقلى الذى وهمبنى إياء خالتى العظيم ، ومستوحيا من نظرتى المقلانية إلى الاموز ، وإلى البالم ومن فيه ، واقد يكون من الفتروري أن تطرح على بساط النبعث مؤالا. هاما ، وصريحا هو : بدأ الله ، و هل بدأ منذ ألف . صنة ، أو منذ مليون سنة ، أو حتى منذ ألف مليون سنة .

وهل من الممكن أن نتخيل لحظة مرة في مسيرة الرمان لم يكن فيها الله موجوداً ثم بدأ بعد مرورها ، هذا هو جوهر الحقيقة وهو الاهم في وجهة نظرى والذي يجب أن نفكر فيه قبل أن يضل وقبل أن نجهل ، والحقيقة التي يجب أن يدركا كل إنسان أن الله جل وعلا لم يبدأ و لن ينتهي ولا أقرر ذلك عزاجي . ولكنها الحقيقة التي تظهر نفسها يوضوح و تبرهن على وجودها بمنا لا يدع الشك بجال وأود أن تدرك الانسانية جماء أن قيمة الانسان الحقيقية هي في كونه لا ينتهي أبداً ، أي أنه يخلد ، وإذا كان الانسان ينتهي فانه لاقيمة مطلقا لكل جهوده التي يبذلها في حياته ، ولكل ما يحققه فيها .

ولكننا نؤمن بأن الانسان يخلد ولا ينتهى يمنى أنه يحيا بند موته ثم يميش إلى ما لا نهاية ، ولقد يقول لى قائل إن الخلود أمنية تمناها الانسان منذ الآزل ، وحققتها له رسالات السهاء لكنه ما فتىء يشك مسدق هذه الرسالات ، ويشك في صدق تحقيق هذه الامنية ،

و أقول ، أنه بالرغم من أن العالم في عصر فاحمدًا يقامونه ويعائرت معافاة شديدة من المرض و الجوع والخطو ، وبالرغم من أن رجالات العلم يخوفون الانسانية من مجاعة شديدة لا تبقى ولا تدر ، وبالرغم من ذلك فان ، كثيراً من الناس يدعى أنه يمكن للانسانية ما لا نهاية :

وأود أن أذكر أنه اذا كان الإنسان يامل في الحياة الى مالا نهاية رغم أنه يدرك أن عوامل الفناء في هذه الحياء قد انتصرت على كل من سبقه من البشر، وأنه حتى ولو انتصر على عوامل الفناء فإنه سيدوت جوما ، إذ أن

موارد العالم النذائية تكاد تضيق عن أجيال البشر . • فكيف لا يحق لنا أن نتخبل أن الله الذي نؤمن به . والذي سير جمنا أحياءا بعد الموت سيخلدنا في الدار الآخره لنميش الى ما لانهاية •

ولأيصب علينا حينتذ أن ندوك أن كل الخلوقات قد بدأت وأن الأنسان قد بدأ ولن ينتهى وهو لم يبدأ قد بدأ ولن ينتهى وهو لم يبدأ

وكذلك فاننى استطيع أن أقول بثقة واطمئنان أنه مادام كل شيء ف مذا المالم قد بدأ . . فلابد من وجود آله خالق يخالق هذه القاعده ويرتفع عنها لم يبدأ . . ولم يخلق .

ذلك أنتا لابد أن نؤمن بأن الله وهو سر هذا الوجود والقوم العظمى فيه لابد أن نؤمن أنه لم يبدا ذاك أن الله الذى خلق كميات لانها ئية من المواد و يمثلك قدر م لانها ئية على الخلق لابد أن نؤمن أنه تحالف لطبائع الأمور التي اعتدا نحن عليها .

كذلك فنحن نؤمن فى هذا المالم أن الماده الاتفنى ولا تستحدث ونمتبرها بديهية . . ونمتبر أنه من أبعد المستحيلات أن ينتج انسان أو أى كائن من اللاشىء شىء و بدون وسيلة لكننا مع ذلك نؤمن أن الله أوجد من اللاشىء مادة وهدون وسيلة . . وليس الأمر فاصر على ذلك بل نحن نؤمن أن الله خاق من اللاشىء كيات لانهائية من المادة .

وهذا بالطبع ما يمجز الانسان حتى عن تصوره أو تخيله . فالله جلت قدرته قد حول بقدرته و بدون عناء . . اللاشىء ان الفراغ المطلق إلى كمبات مادية لا ثماية لها . • ولا تستطيع الارقام عن تعبر عنها . • أو عن حجمها ذلك يدل دلالة قاطعة على أن ذلك الاله الكريم عزلف، الحوادث ولما جرت جليه فافتها و أنه لم يبدأ . . وإن ينتهي .

فافة الذى خلق كيات لانهائية من الواد . . هو أيضا لانهائى فى قنرته . لانهائى فى قنرته . لانهائى فى عظمته لم يبدأ ولن يانهى والبدأ والانهاء أشياء عهدناها فى المالم وفى طبيعة الاشياء . فهما كان النهر طويلا . فلابدله من منبع ومصب . ومهما كان البحر متسما فلا بدله من حدود لكن الله مولانا أجل من ذلك وسبحان الله هما يصفون

### الله وكيف لم يخاق . 71

وأحود الآن إلى السؤال العجيب الذى يردده أناس يزهمون أتباعهم المنطق الصحيح ولكل ما يستقيم مع طبائع الآمور.. ويزهمون احتراما لانسانيتهم وتقديراً لها.. وهم في الواقع على النقيض من ذلك أنهم يقولون على النسانيتهم والذي خلق الكون من وأنت تقول أنه مامن شيء وجد من المدم. وإذا فن هو الذي أوجد الله من المدم إذا كان الآم كذّلك .

و أقول لهم يا أدهياء المنطق آمنتم بأن الله هو الذي خلق السكون.. ومن فيه من الاثنى. و أنه مخالف المحوادث .. فكيف يغيب عن فطنت أنه أيضاً لم يخلفه أحد لأنه جلا وعلا مخالف المحوادث . و لكل ما عهدناه من طبائم الأمور .

فهدنا بطبائع الآمور أن لسكل شيء خالق أو صانع . لكن الله جل وعلا عالف لما عهدناه من طباع الآمور .. وليس له خالق أو صانع . ، ثم كيف نقر أن الله يخلق من العدم مادة وكبيات لا نهائية منها و هذا نحالف لطبائع الامور ولما عهدناه عليه منها .. إذ أن ما عهدناه من طبائع الاور إن الانسان أو أى كان حى لا يستطيع أن يوجد من اللاشيء شيء و بدون و صياة . • لكن الله المظلم جلت قدرته خالف ما عهدناه من ظبائع الامور وأوجد من اللاشيء أشياء عظيمة . . ومواد لا متناهية و بدون أية و ضياة أى يقدرته و حده كيف

تقر ذلك ثم لا نقر أن الله خالف لطبائع الأمور من حيث أن لـكل كأن حى سانع ولكنه جل و هلا ليس له خالق أو صانع ، ثم أنه مما يستقيم مع المنعلق الصحيح أن الكائنات كلها قد أو جدت وخلقت فلا بد أن يكرن هناك من خالف القاعدة العامة من حيث أنه لم يوجده أحسد ويكون هو الذى أو جد الكائنات جميعها من طير و سمك وحيوان و إنسان .

م أقول إننا نؤمن إيمانا كاملا بأن الله الذي خلق السكون ومن فيسه لحظة زمنية ، لم يب دأ ومعنى ذلك أنه لم تسكن مناك على الاطلاق أية لحظة زمنية ، كان الله فها غائباً ، و يمنى آخر ، أنه جل وعلا مو دو فى كل زمان ، ولم يكن هناك زمان يخلو من وجوده جلا و علا .

و إذا قليش هناك على الاطلاق مكان منطق لآن يسأل الانسات عن خلق خالته ، ذلك أنه لم يبدأ فكيف تسألني من خلقه أو من أبداه .

أقول لبكم : يو دعياء المنطق أنه لم يبدأ على الاطلاق ، و تصرون على سؤالى من أيداء أن هذا لشىء عجاب أنه كم تعبدون إلها خلقكم جيءاً من لا شيء ، وخلق ممكم مواد الدالم اللامتناهية كبية وجها و مقداراً من لا شيء كا يضم أجبادكم ، وجعلها تنمو ، وخلق في دفا العالم له كم فرصة عادلة الحياة كا يضم أجبادكم ، وجعلها تنمو ، وخلق في دفا العالم له كم فرصة عادلة الحياة كا جعل وخلق فيها فرصة أكيدة للموت تعيشون ما شاء لهم الرحمات ثم يوبون .

كَلَّ أُو مِنَ إِلَيْكُمْ كَكَانُدَاتَ مِنْ مَ النَّرُ وَإِلْمَامَاتَ ، تدفيكُمْ دفياً إلى الْحَافِظَةُ عَلَى وَجِرْدِكُمْ إِدْكُمْ تَعْدِيقِنْ إِلْمَالًا نَهَائِيا فِي وَدَرَ ، وفي عظمته ( خَالَفَ ) الْحَافِظَةُ عَلَى وَجِرْدِكُمْ إِدْكُمْ تَعْدِيقِنْ إِلْمَالًا نَهَا لِمَا يَصْفَرُ نَ ، وهناكُ أيضا من الحَجَارِينَ بِإِنْهِ بِينَ بَهِنِي وَ فِي فِينَ بِينَهِ بِينَ وَفِينَ بِإِنْهِ بِينَ إِنْهُ عَلَى أَنْ بَكُونِ هَذِكِ بِينَا فِي الْمُنْفِلَةُ وَالنَّهُ عَلَى اللهُ عَ

إلهان أو ثلاثة قد المتركرا في خلق الكون وتشييد ، من العدم وم جياً مخالقون الحوادث ، وعلى درجـة عظمة من القوة والعظمة ، وأقول لادعياء ٣ المنطق مرة أخرى : لا تسرفوا في الضلالة والاثم ، أنتم تؤمنون بأن هناك قوة لا نهائيه حية قد أوجدت هذا الكون ومن فيه ، هي قوة الله جل و علا و أننم قد أدر كتم إن ما نعنيه تحن بأن هذه القرة لا نهائية إنها قوة لا بهاية لها و هذا أيطاً أنخالف الموادث إذ أننا نؤمن أن قوة الله ليست كلسبة محدودة ولكنها كُنِّية لا نَهَائِيةِ بِمِنْي أَن الأرقام تعجز عَن تقدير أَى نسبة منها مَهُمَّا كِانت صَلَّيلًا . و بمنى أن الأرقام مهما كانت كبيرة لا عمثل منها إلا الصفر وإذا سألتم . لماذا . نمتقد نحن ذلك ، لكان جوابي لأن هذه القوة قد أوجدت من اللاثنيء شيء , أو مادة حية ، وهذا في حد ذاته ما لا يستطيع الاتبان بها إلا من يتصف بصفة خارقة هي قرة اللانهائية ، وعدم البدء وعدم الانتهاء ، و إذا فالله الذي خاق كبيات لانهائية من المادة . لم يبدأ ولن يذنهي عذو قوة لانهائية وعظمة لامتناهية . وأقول لادعباء المنطق: مامعني أن نصف الله ربنا بالنوة اللامتنافية معناه أن الله علك في هذا السكون اللانهائي قوة يضيق عنها الكون النهائي وأعنى -بذأك أن قوة الله جل وعلا ليست كبية محدودة ولكنها كبية لا متناهية . عَنَاكَ هذا الكون اللامتناهي فنسيطر عليه وعلى من فيه سيطرة كَامَلة . وأقول ال الأدعياء المنطق إنهم تدركون أن السكون لا نهائي ، وإنَّ أي قوة محدودة " تعتبر صفرا بالنسبة المكون اللانهائي وإنه يستطيع السيطرة على هذا الكون اللامتناهي إلا قوة لا متناهية و أنه لو كان تمناك ألف إله لسكل إله قوم الحالُود. لما استطاعوا مما أن يسيطروا على هذا النكون لأنه تؤد لأ يُمانى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَمَا أَنْ مِكُونَ هِمَاكُ إِلَّهُ وَاحِدُ ذُوْ قُومُ لَا مُأْلِئَةً فَانَهُ لِلْمُعَلِيمِ وَ بِمَهْوَلَمُ السَّيْطُرُونَ الْ على هذا البكون ومن فيه ولنه يقول لي أدعياء المتطنى : وبالناد الم المونى أربعة أو خسرة آلحة لسكل إله قوة لا مناهية. وحينئذ يكون جواى : أنالفوة اللاحتناهية التى يتصف بها الله القدير .. تضم كل السكون و تسيطر عليه و من ثم فانه لا يمكن بحال أن تشاركه في السكون قوة أخرى . . وأن معنى قوة لا متناهية إشها قرة فهر محدودة .. أو أنها تسيطر على السكون النير محدود . ومهنى ذلك أن قوة أخرى لا يمكن أن عنل لها إلا الصقر . . ومنى ذلك أن الله واحد لا شريك له في عظمته أو في قوته . . إذ أن قوته وعظمته لا نهائيا نظلب هفوه و رضاه و لا نخشى إلا إياه .

كا أينا إذا تصور فا هناك إلمين في هذا الكون .. ولكل إله توة ولمكل إله خلق .. إلى استحال علينا أن تتصور أن يذهب كل إله بخلقه ويدن فيهم شرائع ويأمره بأوامر . . ويكانهم بنه كذليف يختلف محتو اها عن غهره من الآلمة . ولما استحال علينا أيضاً أن تتصور أن تدب الخلافات بينهم . . أن يحارب الواحد منهم الآخر حيث نمن بين عدا وذاك . . وهذا ما لم محدث وما لا يمكن أن محدث .

يمرز ذلك أن ألله جل وعلا قد أرسل رسلة بالبينات والهدى داميا إلى حبادته وحد مبنيناً لئنا وهو الصادق القوى إنه واحد لا شربك له . . و إذا يا عباد الله قوموا بإلى وبهم غابدين شاكرين . . ساهين نحو سمادة مستقبله المقيق لله خاركين وراة خابور كم أدعياء المعلى والفلسفة إتباع الجدل المقيم والتنقشطة الكالحية . يتلاقبون بالألفاظ والعبادات .

يُرجِلُهُ فِي فِوْلِمَا إِلَّمَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَاتِ الوَّمِنِ أَنْ الْحَدْمُ عَلَى شَيْمًا قَدْمِ . فَهِلَ الْمُورِيِّ لِمُؤْمِلِينِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَالَمُ لَا مُحَلِّ لَهُ مَنْ . وَهِلْمُنْ اللَّهُ كَالَّمُ لَا مُحَلِّ لَهُ مَنْ .

الآهراب ، فكلامك لا محل له من المقول إذ كيف تطلب منى أن أتصور أن الله و مو قوة عليها فى الكون قوة لا شهائية حية تعقل و تسمع و تبصر و تقدر و تدر ، و تسيطر على السكون كله ، بالرخم أن السكون لا نهائى فى حجمه وفى كمية المواد التى محتويها ، ويدبر كل شىء فى السكون دغم أن السكون لا متناهى فيحسن تدبيره ، و تقدير كل دقيقة فى الوجود دغم أن الوجود لا متناهى فيحسن التفدير .

كيف منى أن أتصور قوة الله العظيمة الموجودة فى كل الوجود والموجود فى كل زمار ومكان ، فليس هناك مكان تسب تطيع منطقياً أن تقول أنه خال من قوة الله وليس هناك من زمان خلا أو يخلو أو سيخلو من قوة الله العظيمة ، كيف نطلب عنى أن أتصور أن هذه القوة تمجز عن فعلى شيء ما ، هذا ما لا يحد أن أن أتصوره ، ليكن الحق و المنطق يا أدعماء المنطق أن الله على كل شيء قدير.

ثم ، إنه لو كانت قوة الله تخرج من النكون ، لما كان الله إله يستطيع كل شيء إذ أن القوة المحدودة لا تستطيع السيطرة على العالم ، ولمن المعودة لا تستطيع السيطرة على العالم ، ولمن أي وبكان الله عما وصف ، ولله القوة اللامتناهية التي لا يخلو منها أي ذرة من أي وبكان من هذا النكون ، الذي لا أول له ولا آخر ، وأخيراً ، هل يليق بالإنسان أن يتحدى خالقه و خالق النكون معه و يقول له إذا كنت على كل شيء قدير فيل أنت قادو على الحروج من النكون ، أنه المبدل التنقيم الذي لا يجدى و لا يفيد وأنها السفسطة السكلاميه التي لا قيمة لما إلا قيمة سالية ، فهي تنجد و العالمات و تعملم إرادة الخير في العالم و تقتلع منه كل ما نبحث خير ، لبحل علم أشواك و تعملم إرادة الخير في العالم و تقتلع منه كل ما نبحث خير ، لبحل علم أشواك الشرور و الآذي و لا أدرى لمنا وطرابقنا واضح "لا عوج عيم و الأنالة المنتقد عالم النبي يدعو الما وطرابقنا واضح "لا عوج عيم و الأنالة التوالية ،

نْصَنْ نَحْرَصَ عَلَى مُستقبل آمَنَ وَنَفَكُرْ ، نَحَنْ نَجِدَ حُولْنَا السَّكُونَ بِحَفْلُ بِالْسَادُهُ و نفكر نحن ندرك أن الثيء لا عكن أن يوجد من اللاشيء أو من ذات اللاشيء و نفكر ونستنتج ، وحينتذ نقرر بالواقمية وبالمنطق صادقين أن لا بد من وجود قوه عظمي قد أوجدت الماده التي من منها ، نم نفكر وننظر للامور نظره عقلانية وذلك كا بينت سلاحنا الوحيد الذي نجابه به تحديات الزمان ، ونجد حولنسا في هذا العالم كنيراً من الجادات نخضم إلاسس و نظم وقوا هد ثابتة لا تحيد عنها، رغم أن ماعه ناه من طبائم الأمور أن الجاد ليست له أي ارادة لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لمن عداه وحينتذ نقرر أنه لابد ر من قوة عليا قد أوجدت هند ألارادة أو قد منحت هدا الجاد إرادة بالتسبة ي لنفسه أو إراده بالنسبة لمن عاداه كما نجد حواننا وفي السكا نبات إلحية على وجه المصوص إرادات لا تتبع من جهازها الارادى ، ورغم ذاك فهي ضرورية المبقاء الكائناب الحية وضروزية لاستمرار نوعها ، وحينتند ندرك إدراكا وثيقا أن الذي أوجد هذه لارادات قوه عليا وأن الذي خلق الالهامات والفرائر ر ف الأجياء قوة حكيمة عليا هي قوة الله الحكم ، وحينتذ نؤمن و نتيقن من نه و جرد خالف النماو الته و الأرض ، و ندع جانبا و ساوس شياطين الانس والن : مدوافتر اولت الأعين منهم.

#### المبير

المعنى المعنى عنوية الما من كلف و يقده البنكيامة الحاجة الى تفرق في حقيقة والماهمة التي تفرق في حقيقة والماهمة المعنى الماهمة المعنى الماهمة والمعرفة و بين ذلك الذي من يقوم حياة توليمها المنكر والمرجمة والمرجمة والمها المنه والميداع والموامية والموامية والموامية والمرقبة والمرقبة

المصير ، ويألما من كانه هذه الكامة التي تفوق بحسم وجلاء ووضوح بين أو لئك الذين عبثوا بمقدرات شعربهم وبقيم أملهم حتى أخذتهم نشوع السيكر والعربدة أو الذين شربوا من دماه الابرياء حتى أحرت عبونهم و انتفخت أو داجهم أو الذبن عاشوا حياة سعيدة ورغدة على أشلاء الأبرياء من بني جدتهم ، و ببن الذين باعوا أنفسهم وجادوا بالدم الذكي و بالروح والمهجة ف سبيل أن تمكون كلة الله هي العليا وفي سبيل أن يكون الدين كله الله ، وفي · سبيل حرية أوطانهم ، وعزة بلادهم و مجدها ورخائها ( وكلة المصير · ) . · تعنى للانسان شــــيت هاما بالغاني أهميته أقصاها ، ذلك أنها يحمل له معنى - الامل ، و لولا الامل ما حكمنا وما كانت لنا قيمة فالامل يفتح أمام الإنسان \* أبواب العمل والامل بحث الاندان على الاستبسال ، في مقاومة الامواج الباطلة التي تنسكسر تباعا على صخر الحق الصامدة ، الاستبسال ف مقاؤمة المواقب الأعة والرياح الجبيئة التي ما فتأت تهب بسمومها على سفينة الحق التي : تعمل أتياع الحق وعباد الرحن الواحد الاحسد وتعرى الهما فوق طوفان الضلالة الذي أغرق القون العشرين بأمواجه ، ويجرى بانتم الله جرابها و مرسبها إلى الارض الامان إلى كلة النمير حيث بجد أو لئلك الذين أحمدوا الحسني وحيث يضج بالمذاب من ضل سواء سبيل ع وتصن فعيكل بالاعل و فلهمد منه سمادتنا كا نستمه منه القوة والمرام والمبهود ، وسعادة الحاضر بعون أمل لا تمنى للانسان الأشيئة ثانها لا قيمة له فتى هذه المنكلمة في خد ذاتها . كلة مطاطة وغير محددة فأبن هي مفادة اطاشر لوما هو الظريق اللها يروفا يسلك الانسان اليها طريق المال والتتروة ولا أغرف المل قيمة ترثيب عن تكونه وسيلة لابدمنها لنابة لا غني عنها أعنى وسيلة المتغفول على فتنز وتبات الخياة ولقد محتطب انسان كادح أو يقعنى نهاره عبت اوجع الشهيل الله ما والهومة

ورمق أولاده به لكننا نحده سيداً مندالحا، راضاً عنها بدرجة تزيد هن ذلك الذي قد يو ذيه مس الحرير ويعتبره خشنا وغير رقيق ، ثم حتى لو تحققت سلمادة الحاضر وكانت على أقصى ما تكون أر ما يمكن أن شكون فان مسيرة الايام تجرى وتحوى و يأمى ذلك اليوم الذي يختم هذا الحاضر السميد وينهيه بمرارة الوت التي تجب و بمحى كل لذة مهما كانت ، بل كل ما سمادة أو سرور شعر به الانسان في حياته ، عماما كجهاعة من الناس أخذوا يأ كلون سكراً متفاوتاً في كيته فذلك لا يجد الا الفنات وذاك يأ كل حتى بهنى ، من شرض علمهم أن يختدوا كل ما أكاوه بشراب من من العسير أو من الملقم تبذهب كل ماكانوا قد تذوقوه من حلاوة السكر ويشمر هم جيماً بالمرارة ،

بل انى أدى ويقر على أن من عاش حياة خشنة جادة ستكون مرادة الموت شيئا ليس عليه بالغريب ولسكنها فقط تفوق كل مرادة ذاقها لكن ذاك بالذى عاش حياة مترقة ورغها ستكون مرادة الموت شيئا غريباً عليه يتجرع كأسها في بألم وأبي يفوق كل خيالانه وكل تصوراته .

م من والتكل الخوت والمرادة فأنم قد والعذاب شديد في لحاظ قادمة . ولا يد أن يكل الشيان مها الذي شرب منه أن المنكل الشيان مها الذي شرب منه أن المناخ المناف وسطالة أيم ويعول أمنى المصير ومعرّاه .

المر بدرن ، الذبن بحلوا لهم ان يفقدوا وعهم وأن يتجردوا من انسانيتهم وأن يتجردوا من انسانيتهم وأن يهر بوا مرخ واقسم فلمطات السر معدودة عملى وسريما ما تمضى و تسلمنا و لا بدلها أن تفعل الى شعنة الحزن الى شعبة الالم الذي تحس معه محقيقننا و بقيمتنا .

و فى ظلال الحزن والألم يشر اولئك الذين انسكروا على الانسان حقه فى التفكير والنظر المقلافى أنهم كاوا مخطئين كا يشهر أولئك الذين أغرقوا أنفسهم فى دو امات الجدل المقيم والسفسطة السكلامية أنهم كاوا على غير بصيرة وعلى غير هدى كا يشهر كل من ضيع حياته سدى مستخفا بها وبانسانيته معها بأنه هبث بشىء ثمين . و بأنه ضيع قرصة لن تعود البسو بنفسه وبانسانيته إلى مراتب كان من المكن له أن يبلغها لواحرم ذاته الانسانية و نظر إلى السكون نظرة عقلانية نقية بدون عبث و ببعض الاهتمام .. يندم حيث الدينفع الندم و يتحسر ولا تزيده الحسرة إلامرارة و تألما .

وابدا لاتأسوا ولا تعزنو بإمعاشر المناصلين . قالنا من الحاضر إلا المنى والقيم على الارض نعبد قادرا رحانا . ولتعملوا بالانل وبدون يأس أو تخدوط . فلن يضركم عدو كم بأ كثر من الموت الذي سيشرب هو كأسه لا عالم . كا أعبكم لا عملة شاربود لا تخيفول عز الشمس والا بهذووا يرد الشناء فلن يكون أشد مضاصة على أفسنكم من ألم الموت وموادته والنبيشوا حيات كم بكل لحاظها في جهاد و نضال في سبيل أن تكون كلة الله هي العليا وكلة الذين أن كردا انسانية م وقيمهم هي السفلي

وها مى الآيام عمنى وتمر سراغا كبرق خاطب أو كرمح جامف أو كما مل المدار وتتركه خالها قارى غدنا وبند غدنا

قد غدا أمسنا أو قبل ذاك الأمس ، وربيع العمر عضى وسريعا ما عطى وخريف العمر يأني وسريعا ما نراه ، والليل ينلوه نهار ثم يسب ود النهار . بظلام الليل وتدق منا القلوب والوقت عصى ومع كل خفقة للقلوب ألمسو يجرى ويبدر نهار خلف ايل سابق الرس ، فالليل يأتي خلســـة والصبح يأتي بالمحن والزمارف يدور في حياة مظلمة والظلام يطول نفس مجرمة فلا ، لا ترحيحنوا النهاد ولا تيأسوا من ليل بمليه نهاد والصيح يسود بليل ، تد على الامس كأن لم أكن فيدر، كخيال جارح لا أنس يدرب أوكنال , سابخ لا شيء يجويه ، أو ڪبرق خاطف لاح ثم اختني و وهڪذا تبددوا أيامكم سدى قمين الزمار الحراء تطاردكم في الليله الظلماء أو في قلق النهار ، ومسيمة الآيام تسلسكم إلى اللحاظ القائمة إلى لحاظ الموس م إلى لحاظ المستقبل الحقيق ، وطون لكم يا معشر الأبرار في رياض الله الذي خلق الأرض ركورها . خلق الرياخ وسيرها ، خلق العلير وصورها خلق الأنهار وأجراها ، كل ذلك من العدم ، من اللاثيء من ذات اللاثيء وبدرن رسيلة ، وأوجد العنوء والغلام وأوجد النفء للامام وأوجد الصوت والمكلام والطانات وأبقاها ورولقد فسأل أنفسنا كشيرا عن ماهية الطانة فالصوء طاقة أو هو ترددات في الثيء وفي اللاشيء تجعمل العين تبصر الأشياء • وَلَقَدُ يَقُولُ وَجَالُ النَّمُ ۖ أَنَّهَا أَمُواْجَ ۚ تَقُرْجَ ۖ مَنْ مصدرَ العَنوءُ أَمُواْجٍ من العالقة وَ مُمَّا أَنْ لَيْنَعُطُ عَلَى العِينَ حَتَى يُؤَثِّرُ البِهَا وَتَعَلَّمَا تَبْصُرُ وَلَـكَنَ سِيحانك وف وكلسادًا لا تؤثر موجات الحوازة و هي طاقه أز مؤجك الصوق فمالعين وتجعلها grade glories and the office has been and But I don't also the grant was a delitate.

وتعنىء الشبس وهي منا جبسه ينفئة للم مكليع عوراً عوبها بالمزادة

ويثنقل إلينا العرد درن أرب تنتقل إليها الشمس أو ننتقل نمن إليها ويقطع الصود مسافة طويلة وبسعر إلينا رحلة شاقة وعصيبة ، يسير فيها اللانيء ، فسكيف باللاشيء تحدله.

ولقد يقول لنما العام ويقرر لنا رجالاته أن طاقة الصوء تسير في الهواء في ذبكل مرجات من بجال مفاطيسي متعامد عليه مجال كهرى ، وأقول سبحانه سبحان الواحد الاحد الحد الحدي الذي لا ينام المذي جعل لنا المجال المنتاطيري والسكهرن يسيران معامدان سع وقسد عين مليون ألف من الاميال حتى يصل إلى عين إنسان فيضيء أمامه الحياة سبحات من جعل المجمال المفاطيبي والبكهري المنامدان يدخلان العين و بكل أمان و ينقلان للانسلن تور حياته .

ولفد يقول وجال العلم أن في الدين شديكة حساسة العنوء تتكون من أهرام تسمى أهرام ملبيجي ، وحسنا سسبحان من بني أهرامات طبيجي في كل عين وجلها العنوء حساسة سبحان من وهب الإنسان غللا ذكيا ، وغينا ترى وأذنا تسمع ولسان غاطق فصيح ولقد يَسَال الإنسان تقسه ما معنى أن أشسم بالحرادة والرودة وما هي الحرارة والرودة وما هي مألهية كل منهما ولفد يقول له وجالات العدلم قولاً بفسر أه ظواهر الآشياء في مناهية الأيقوض إلى أعمان مغزاها ومعناها .

فسبحانك بإعالق خلقت كل هذا وأحسنت له سنما وقدرت كل شيء فاحسنت قدراً وديرته فأحسنت تدبيره هذه الآرض تدور حول اللك الشمس من مامني العهود وبليله و نهار يختفي ثم يعود تفخر الدنها و يمنى فورها ثم يأتي الصبح والنور يعود وغم أننا فعل علم اليقين أن الارض جاد لا يعقل ولا يمك أية إرادة بالنسبة لنفسه أو بالنسبة ان عداه وما زال كوكب الارض يدود حول شمه بلا علم المناه ميسنة مريده

وما رالت ظواهر النجوم تعظینا بریقا من الآمل . وما ذالت الریاح والآنهاد تجری بلاکلل وسیحانك رن .

الاعماك فى الهجور ترجو رحمتك وتسعى إلى طعام قدرته لها وطيور الجو في سماتها تطلب العطاء من خالقها وتخرج غماصا إلى ادرّاقها وترجع بطانا برزق باديها.

وكل قارةً ماءً ، وكل نسمة من هواء أنت خالقها ، وباسم الله تجرى في السهاء أو في ألوونية الغناء ، حيث تسق زرعا أخصر يصفر ثم يصير هشيا تذروه الرياح وتوقد منه فيرانا تناجج تشع علينا الدفء وتجعلنا في حبوو ،

ولفذ يستلهم النبات من فيض رحمة ربى مايزيد به حسه وإحساساته فيحرو أرراقه إلى أشهواك حق يحفظ بذلك مائه من البخر و بدس طعما مها في أرراقه حتى يذهب بذلك عن نفسه أذى حيوا نات العشب برغم أنه قد يضع رحيفًا حلوا في أزهاره حتى يشرك التحل في الخفاظ على نوعه حدن أن تعدى ولقد ينصب الاشراك الحشرات بوقعها مجيله ماكرة حتى يتغلى على جسمها ويستمد منه عناصر لازما له.

ولقد تستام، الإسمال، من فضل وبي طريقا طويلا تسير فيه دون ما صلـل وتعود منه صغارها وكانها قد صلكته من قديم الآلا

والطّبر والحيوان يرعى صفاره و يحنو عليهم من أن ذاك الحنو أوذلك الحنو أوذلك الحنان ؟؟ أنه من الحنان المنان في فلوب الآمهات قد غرسه و على مر الآجيال قيد أيقام به وليرلاه الصارت الدنيا جعيا يسلكن فهنهل دب أبقاما جنة و نعيا من به والطّايل والطّبات والطّبيقال الرّواجا أكاواجا وتقبل نحن في حرص على تحديد أجيانيا بَعْوَمْ المَامِكَ المَوْلَالُي وَارْجَلَى بِالْرَجْنَى بِأَمَادى .

لا شك أرب في ذلك لآية أى آية أظهر من الشمس وأكثر منها وصوحاً فهذه الآئى من السمك تقذف ببيضها فى المساء بكميات كبيره « ثم بمر الذكر من السمك ليلقح هذا البيض حتى يصهر صالحا الفقس دون أن يتفقا أو يبرما المعاهدات .

ولقد يعلن لنا رجال العلم أن السمك يبيض كميات كبيرة من البيض لآن كثيرا منه يتلف أو بموت فقسه وهو صعير ومن ثم فهوقى حاجة إلى كميات كبيرة من البيض ليحافظ على نرعه واكن على أدرك السمك هذا أبدا أنه لم يدرك في فهاؤه العصبي لا يفكر و لا ينظر هذ، النظرة العقلائية إلى وإقع الامرو.

و لكن رحمة الرحمن قد أدركته بنورها الفياض . فدقمه دفعاً لا إراديا إلى الحفاظ على نوع وتجديد أجياله .

وفى كل شىء للرحمن آية ؛ فى البحر آية ؛ فى السياء آية ؛ ومنع كل قطرة من قطرات بحاد الآرض آية ؛ "دل على الحسكة والقدرة ...

فهذه ررقة البحر ، الرهبية ، نلق إليها النظر الجرد فترد إلينا أضداء الجلال والحسكة ويتوه النظر في ألوزقة التي تمتد بالشخير عن تمته الرؤية أو تستطيع أو تحيط ، تماماكما تصدح الموسيق الشجية التي تذبيب النسكن وبالوجيدن في نفاتها الشجية ، حتى لنكاه ثرى من خلالها أنفسنا ، وحتى لتكاد أنفسنا أن ترى الوجود حرانا .

ولقد يقلب الاقتان ناظريه في زَرَفَهُ السَّاءَ أَ حَى يَعْوَهُ به التَّلْطُكُو ، ولقد يَتَامِلُ الانسان في زرقة هذه السَّامِ السَّامِ في الْمُعَلِّمُ ، ولقد يَتَامِلُ الانسان في زرقة هذه السَّامِ أَنْ إَنْ الْمَارِ فَي الْمَارِ اللَّهُ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الذي فكرتم كثيرا في خلقه وفي قدرته وعظمته الذي آمنتم به بعقولكم و قاوبكم و باروا حكم .

والذي دافهتم عن دينه حتى آخر رمق في حياتكم و إلى آخر قطره من دمائكم

فسدت بذلك نفوسكم و نقت بذلك سرائركم وترقيم بانسانيتكم إلى فراتب عليا والآن فهنيئا لكم المصير أو المستقبل الحقيقي فتاك الكلمة المحاجمة فله متحديكم سماده لانهائية سماده مستديمة سماده لن تجدون بعدها شقاء أنها سماده السلام أنها سماده اللانهائيات الى لا بحدها حدود ولا تقت في طريقها أرقام فلقد قدرتم أنسانيتكم حق قدرها ولقدة أبيتم أن تحتقروا وجودكم على هذه الحباه

والله سازعُم إلى الحياة بجدية لأ تعرف العبث ويتصم لايعرف الاهمال اليه سُبْبِلاً فَعَلَمُ مُنْ الْمُعَالَ الله سُبْبِلاً فَعَلَمُ مُنْ عَلَمُهُ عَلَائِيةً جَادة مدركين أن النظرالعقلاني إلى المَنْبَالُةُ هُوْ كُلُّ مَا تَمْلَكُونَ مِن شَلَاحٍ لِجَابِةٍ تحدياتها

واقد رأيتم ذلك الكون من حولكم يحفل بالمادة و يزدحم بها . . فهناك الله الارض أو ذلك القمر . . وهناك المراء والبحاد . والنحوم . وحين وأيتم بعين العقل وبعين العلم ووجاله ان اللاشيء ليس شيء . . ولا وجدالشيء منه مها كان ومها كانت احواله تيمنتم وعرفتم ان الذي خلق الشمس والقمر الهكير ، عظم هو الله الرحن الرحن الرحن المراجع نما والدي خلق الشمس والقمر الهكير ، عظم هو الله الرحن الرحم المراجع نما والدي المراجع المراجع نما والدي المراجع المراجع

﴿ لِلْهَا وِلَا يَهُمُ الْمُولِكُمُ فِي الْمُهُمِنَا مُعَمَّلُ الْمُحَالِينَ ﴿ فِهَمَادِ فِي الْسَكُونَ مَنْتَظُمُ فِي أُحْوِلُهِ وَالْمُعَالِمُ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وكيف ينتظم الجاد وعنه تمسلم بأنه لا يملك على نفسه إرادة ، وليست له على ذاته أى إزادة لا بالنسبه لنفسه ولا بالنسبة لمن عسداه ، وحين رأيتم العرض التي تجملب نحو الشمس الصوء المدى ينتظم في جريانه ، وحين رأيتم الإرض التي تجملب نحو الشمس و تدور حول نفسها ، عرفتم إن الله الذي أخضع ألجادات الاسر و نظم ثابتة هو الله الذي أوجدها من العدم .

وحين رأيتم الأسماك تبحث في البحور عن الطعام ، وحين رأيتم الأسماك نسعى نحو غايات رام ، و تعود منها لحياتها المستقرة في سعادة عرفتم أدن من خاق السهاء أثارها ، و تدفعها إلى تبكون كذلك رحمة منه بها وليتفكر أولوا الآلباب ، وحين رأيتم الأنواع والآجاس من كل نرع تشكائر وتتوالد بنظام ، وانتظام — وبالهام من الرحن كان ، بنالنا ، ضمانا على من الآيام ، وحين وأيتم الوحوش رغم ضرارتها وو حشيتها تحمل الحب والحنان لابناتها ، وكذلك الثما بين والقردة والإنسان والاسماك ،كل يعطف على مخلوق منفصل عنه و بدون ما إرادة ذا تيمة منه و لكن بدافع من الرحن خنى ويدافع من كل إرادات البشر

وحين رأيستم كل ذلك آمنم بالرحن جل من خلق وغيدتوه عبادة بكل ما أوتيتم من قوة وجهد "وقصرتم دينسه وصرتم على البلوي وكالحتم في سبيله و ركتم الشكوى ، وبذاتم النفس واللم والمهجة وغيضة في سبيله و وي سبيل رضاه ، في لكم الآن وأنتم في مستقبلكم المقيق أن تفودلوا برضوانه . وأن تنعمو بالحله في حيانه ، علك الجنات الى لام فيها ولاحترو لا مترولا منها ولا حترو لا م فيها ولا حرن ، وفيها السعادة والنمة والفرول يقيم النا في الموليج الواراقة فيها الكم ، حياة ها نئه ، وسلام منهم وخلود ، خلود أيها الانسان في الميانية الدياك ا

به فمن الآن لن تموت لن تفنهى ولن تمرض ولن يصيبك السفم ولن تنهك ، أو تخور قواك بل انت في عز ورخاه ونعبم مستديم لايزول وهماه لايدانيه هاء انت الان تنمم برضاء الله وذلك النعيم وذك المناء هو في واقع الأمر ما أرجوه لـكل انسان في هـنم الحياة بدافع من حب الان انية الذي يجب ويلزم أن يغمر به قلب وأن يسمل به كل عقل وعلى صفحات هذا الكتاب .. وبهذا الجهد المقل .. حاولت وسأحاول على الدوام أن أذ كر .. كل من استطع تذكيره بكل ما يجب النذكير به أذكر نفسى واذكر الا نسانية جما فهذهو قصارى مانستطيمه ق هذا الزمان وذلك أيضا كل ما كلفنا به الله جل وهلا حيال انفسنا وحيال الانسانية والناس أن نذكر وان نبلغ ما نعلم إلى الناس حتى بعماوا بما عماوا وتحن علينا التبليغ والتذكير ولسنا محاسبين عن الناس مجلوا أولم يسملوا وها تمين وفله شاكرين قد پلننا فليشهد الناس والله عو الوكيل ولقد يسمدني يشرفني أن أتمثل بقول الحبيب الاعظم والنور الائم الاكمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب في قوله اللهم أنني قد بلغت المهم فاشهد ؟



مطبّعة وكميت بدالبرلمان ٧ على التجلد بالبنية . الباعر: ت ٢٠٢٩٢

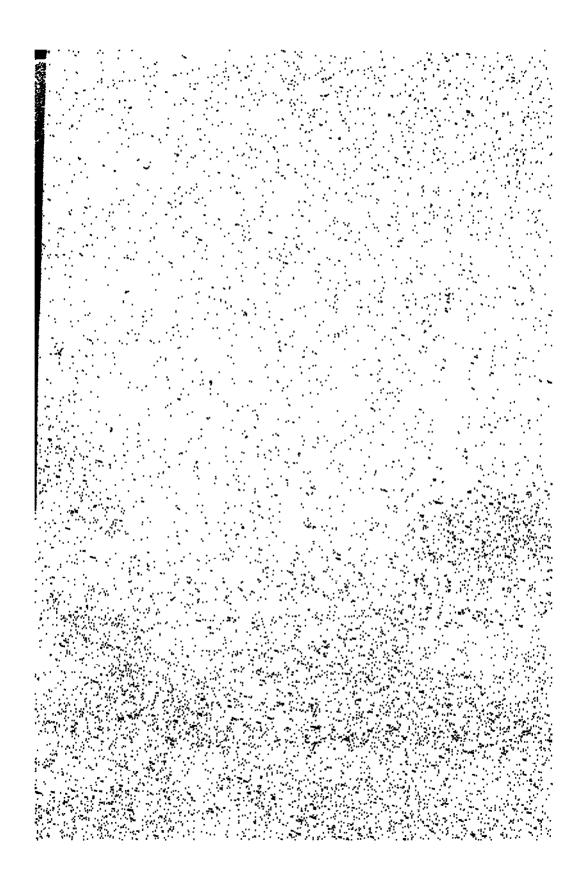

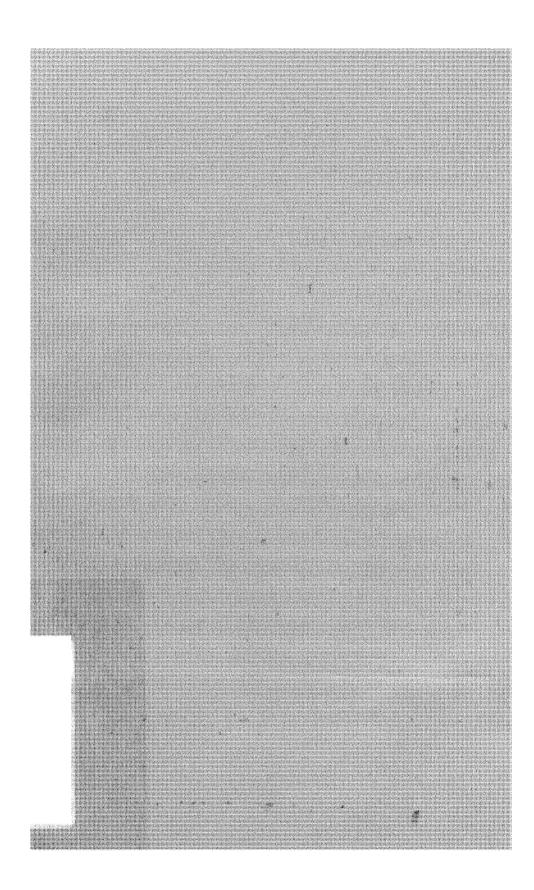